جان بول سارتر

# الروايد

مرسر هَاشِم ٱمُحُبِيْنِي



منشورات وارمكت بذائحياة - بروت

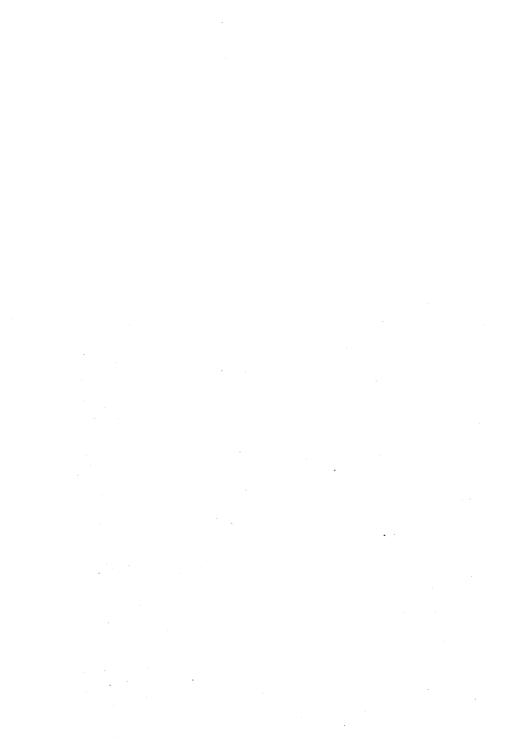

# جان يول سارتر



ترجمئة هَاسِيْم المُحْيَةِينِي

مننورات وارمكت بذائحياة - تروت



كتب هذا السيناريو في شتاء ١٩٤٦ . وكان عنوانه في الأصل و الأيدي القذرة ،

والمسرحية ، التي ورثت اسمه جاءت بعده بسنتين .

وليس لموضوع هذا الكتاب من علاقة مشتركة بموضوع لمسرحية .

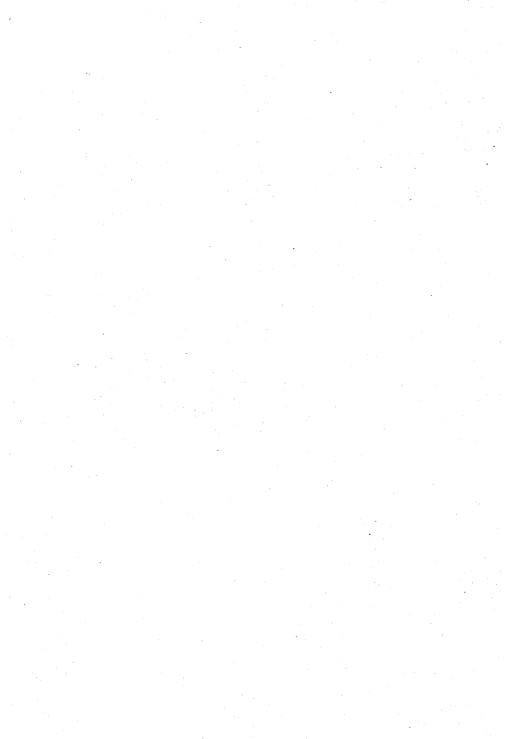

وبين المسدينة والمصمم ، تقوم مدينة عمّالية . فالشوارع فيها مقفرة . والحوانيت موصدة / ومن أحد مصابيح الغاز يتدلى تمثال علمتى فوق صدره بالعرض يافطة من الكرتون (يقرأ عليها بأحرف كبيرة: جان آغيرا)الطاغية .

# مطبخ بيت عمالي

تجلس امرأة عجوز على كرسي بجوار الموقد ؟ قد تاهت عيناها في الفراغ وعليها أمارات الفلق . وأمام النافذة تقف أمرأة شاية وجهها المنهك ، تمر" بالفرشاة على سترة رجل وهي تنظر إلى التمثّال المشنوق .

ويسمع من بعيد بعض الانفجارات تتبعها رشقات رشيش. وتقع الفرشاة على الأرض وتقترب السيدة من النافذة فاتحة أذنيها . وتنهض العجموز .. وتقول بإعماء :

- إنهم لا يزالون يطلقون النار ا منى ينتهي ذلك ؟
  - وأومأت الصبيَّة بفرشاتها نحو التمثال قائلة :
    - حين يتوصلون إلى شنقه بالفعل .

# أحد شوارع المدينة

شارع تجاري عريض في آخره بناية ضخمة هي قصر الحكومة .

الشارع مقفر ، وقد أرخي الستار الحديدي فوق معظم الحوانيت، بعض الحوانيت، بعض الحوانيت الأخرى قد انكسر زجاجها . وفي وسط الشارع ، حافلة مقلوبة . وعلى أسفل الجدار ، تنظرح جثة عامل بقميص ذات أكام ، قد تغطى صدره بالحبال . كان منطرحاً على الأرض مشبوك الذراعين وأمامه بندقيته .

يسمع طلق ناري ، تعقبه هنيه عنيه عند . يخرج أحد الثوار من بوابة والبندقية في يده ، راكضاً بمحاذاة الجدران باتجاه قصر الحكومة . تنطلق نحوه رشقة رشاش . ينبطح الرجل على بطنه وراء الجثة . ويتدفق إطلاق النار . فينهض الرجل ويلتقط بندقية الميت سريعاً ويتابع الركض . ويلج في سرداب إحدى البنايات .

# باحة احدى البنايات

يحتشد في الباحة نحو عشرين من الثوار المسلحمين معهم بعض النسوة . ويقترب الرئيس من الرجل الذي قد عرفناه يسأله :

- ماذا وراءك ؟

والتف الجميع حول الثائر وهو يجيب :

استولینا علی مرکز التوزیع . وهم ما زالوا مجتفظون بثکنة یا بول .
 لم یغادر آغیرا قصره بعد .

من بعيد يسمع أزيز الرشاشات من إحدى الردهات في قصر الحكومة .

غرفة فسيحة عادية فيها طاولة مفطاة بالمخمل. وبين نافذتين كبيرتين تقع طاولة الحاجب. غرفة اجَتمع فيها نحو اثني عشر رجلاً من الأعيان باللباس المدني أو العسكري أحدهم وزير الداخلية ماتير . رجل قصير القامة ، أصلع الرأس ، جلس إلى الطاراة وقد تملكه الذعر . ويقف الآخرون بصلابة وهدوء دون أن ينبسوا بكلمة . وقد طالت ذقونهم وتقلصت وجوههم ورثت شابهم . مجيث يشمر المرء أنهم لم يناموا طيلة الليل . وليس من نور يضيء ، سوى ضوء الفجر ينبر الغرفة .

وبغتة تسمع عيارات نارية عن قرب . وتكسر الرصاصة لوح الزجاج وتتسمر السقف . ويقترب ريباز وزير الخارجية الطويل الثقيل ذو العظام البارزة والشارب الغليظ العديم الانتظام ، يقترب بتؤدة من النافذة ويجيل الطرف في الخارج .

ويفتح الباب ليدخل ضابط قد تقطعت أنفاسه . ويستدير الجميع نحوه ويهب ماتير واقفاً . ويعلن الضابط قائلاً :

ها هم يتقدمون . إنها غارتهم الآخيرة .

أخذ الأعيان علماً بالخبر دون ان يبدو على سيائهم ما يشير إلى ظنهم به ؟ كما لو كانوا يحذرون بعضهم من بعض سوى أن ريباز قال :

ــ سأبلغه .

### غرفة جان آغيرا

هي غرفة صغيرة ببساطة غرف الأديرة تقريباً فيها سرير وكرسيات وطاولة وخزانة صغيرة . وقف جان أمام المرآة . هو رجل في نحو الأربعين من سنيه ، طويل القامة عريضها . قد أصيبت إحدى ذراعيه بشلل نصفي . كا انتمل جزمته السوداء ، وارتدى سروال الضابط على قميص داكنة اللون . أحد الخدم بلباسه الأسود ، يعقد له ربطة عنقه . ويُطرق البـاب فيقول حان :

- أد**خ**ل .

- إنه ريباز . ويشير جان إلى الخادم بالخروج فيخرج . ويغلق ريباز الماب وراءه . ويقول :
  - - ويقول جان بهدوء :
      - ـ حسنا .
  - ويذهب إلى النافذة وينظر إلى الخارج ويضيف :
    - لقد انتهى أمرنا . .
      - ويقول ريباز :
- هذا ممكن ، ولكن هذا سيكلفهم كثيراً من الدماء . فالرشاشات في جميع النوافذ .
  - ويستدير جان ويقترب نحو ريباز :
  - مر كرامز بأن يكف عن إطلاق النار .
    - . X -
    - ماذا ؟
    - وقال ريباز :
- ــ لن أفعل هذا . سوف يستولون على رأسي ولكن أريــد أن يدفعوا ثنه .
  - ــ إن الأشخاص الذين يقومون بالهجوم هم حراس البترول .
    - ويهز ريباز كنفيه ويسأل :
      - \_ وبعد ذلك ؟
    - إنهم أفضل الناس . فلا يجب أن نقتلهم .
      - ولما لم يتحرك ريباز ، يغير جان لهجته :
        - هذا أمر ، هل فهمت ؟

ويظل ريباز قبالة جان ، ينظر إليه لحظة ، ثم يخفض رأسه ، دون أن يتحرك . ويذهب جـان نحو زر الجرس المثبت فوق السرير ، ويرن قائلًا ل ساز :

- اذهب من هنا .

ويخرج ريباز ، في الوقت الذي يدخل فيه الحادم .

ويقول جان ، وهو يتطلع من خلال النافذة دون أن يستدير :

ــ اعطني ويسكي .

ويأتي الخادم بالويسكي بالكأس فيفرغه جان بجرعة واحدة ثم يأمر جان: – اعطني بزة الحفلات .

ويذهب الحادم فيفتح المشجب . ويتطلع إليب جان بإهمال وهو يدير ظهره ويقول :

ــ لقد انتهى أمري . وأنا أخليك لخلفي .

#### الرادمة

أعيان الدولة عند النوافذ ، والصمت مخم . فجأة يتصاعد هتساف قوي من تحت النوافذ ، ثم يخيم الصمت من جديد .

ويقول ريباز :

ـ لقد دخلوا .

ويفتح الباب في مكتب العمل ويظهر الخادم وينحني:

ـ سیادته برجوکم أن تدخلوا .

مكتب العمل عند جان .

غرفة فسيحة : مكتب كبير منضد مفطى بالكتب والمافسات . وعلى

طرف المكتب يُشاهد طبق عليه زجاجة ويسكي وأنبوب وكؤوس. وفي الجدران رفوف تحمل كتباً وملفات. وفيها ديوان وكنبات. ويجلس جان وراء مكتبه ببزة الاحتفالات. ويدخل الأعيان إلى المكتب بخطى وجلة. ويقتربون من جان الذي يقف وينظر إليهم مقطباً حاجبيه قائلا:

- إن النصف من بينكم خونة بحق . وسأحاول أن أحزر . وسأعلمكم بعد ربع ساعة إذا كنت مخطئاً .

ويقف الأعيان على شكل نصف دائري . وجان ينظر إليهم بإمعان وهو يتمشى أمامهم ببطء كا لو كان يستعرضهم :

- بالنسبة لك أنت ، أكيد . وبالنسبة لك أقل تأكيداً ، ولكنه مكن .. وأنت بخلقتك .

ويمر جان أمام ريباز :

- أنت ، بالطبع ، لست خائناً .

والى جانب ريباز يقف داريو . ويبتسم له جـــان بلطف ويربت على كنفه . ويجيب داريو بابتسامة متشجنة قليلا :

ويقول جان :

- أنت أيضاً لست خائناً بكل تأكيد . كنت أحبك كثيراً يا داريو .

ومن وراء الباب يسمع وقع الخطوات والصيحات. ويعود جان إلى الوراء ويقف وراء مكتبه. ويفتح الباب فجأة لتظهر فرقة من الثوار المسلحين حول الباب. ويخرج ريباز مسدسه ويطلق النار، ويخر أحد الثوار صريعاً. ويسمع طلق آخر ، ويسقط ريباز بدوره. ويأتي جان سريماً ليقف بين أعيان الحكومة والثوار:

- فليمسك الجميع عن إطلاق النار . ادخلوا .

ويحصل بعض التدافع عند الباب . يدخل الناس المكتب . رجال ونساء

مسلحون بقمصانهم الممزقة ووجوههم الوسخة وأذرعهم العارية . ويتطلع جان نحو الجمهور الذي سكت ، ويبدو انه يتردد قليلا . أخذ أحد الأعيان يشي على مهل ليلتحق بالجمهور الذي احتشد خلف جان . ويتبعه الآخرون واحداً واحداً متجنبين نظرات جان الذي يتطلع إليهم باسماً وهو يقول :

- الجميع ؟ إن هذا أفضل بما توقعت .

وكان داريو آخر من التحتى بالجمهور .

وقال جان :

– وأنت أيضاً يا داريو ؟

ولم يجب داريو . فأضاف جان :

- كنت أظن انك تحبني .

وُقال داريو بقساوة :

نعم كنت أحبك . ولكن ما من جدوى ؟

وهز جان كتفيه دون ان يقول شيئًا .

الآن يواجه الجمهور وحده . وتمر فسترة انزعاج . فلا يزال جان يوحي ببعض الخوف . وفجأة اندفع أحد الثوار إلى الأمام وصفع جان بكل قوته . وأجاب جان بضربة من قبضة يده على أم وجهه . وترنح العسامل وشهر مسدسه في وجه جان . ويسمع في هذه اللحظة صوت يصيح : وتوقفوا ، .

فرانسوا وسوزان يدخلان المكتب . ويشق فرانسوا طريقه بين الجمهور ويأتي نحو جان صائحاً :

ـ توقفوا ! هذا الرجل سحين لدينا ، فليكف الجميع عن لمسه .

واستدار جان نحو فرانسوا . ويأخذ الرجلان التطلع نحو بعضها . وإلى

جانب فرانسوا تقف سوزان التي تحدج جان بنظرات ملؤها الكره . ويبدو ان جان لا يراها . ويقول :

- ها أنت هنا يا فرانسوا . ظننت اني سألاقيك هنا فقد فزت بغايتك.

ويتطلع فرانسوا إلى جان بفضول وقساوة ويقول :

لم ينته كل شيء ، ولكنا أمسكنا بك. ويقول جان بلهجة الصديق :

- ليس قتل الرجل عسيراً . بل البائس هو العسير سترى ذلك بنفسك.

إن آخر مر م رأيتك فيها ؛ كانت منذ خمسة أعوام . لم تكن بعد قد تحولت إلى خصم لي .

وتتقدم سوزان . وتقول له بصوت ملؤه الغضب والتهديد :

- وأنا يا جان ؟ هل تذكر آخر مرة شاهدتني فيها ؟

ويتجاهلها جان تماماً . ويبقي نظره مثبتاً على فرانسوا ويتابع : وكنت أعرف أين كنت تختبىء . وكنت أستطيع توقيفك .

ويسأل فرانسوا :

– ولماذا لم تقدم على ذلك ؟

کان ذلك یکلف دما کثیرا . .

وتقول سوزان :

- ستكون أقل كرماً . ودمك لا يخيفنا . وسندفعك الثمن .

ويظل جان متجاهلا إياها . وتتابع سوزان بغضب :

- هل تسمعني ؟ ألا تجرؤ على النظر إلى ؟ هل أخيفك ؟

ويستدير جان نحو الخادم ويقول :

- إيتني بالويسكي . ويظل الخادم واجماً ، وترتسم ابتسامة احتقــار على شفتيه . ويذهب جــان إلى مكتبه ، يصب لنفسه كاساً ويشرب . ولحقت سوزان به ساخطة لصمته واحتقاره .

- ــ ألن تجيب أخيراً ؟ ألا تريد ؟ ألا تريد؟ سأريك بأني موجودة . خذًا
- وتبصق في وجه جان ، الذي لم يكترث لها ، حق انسه لم يسح وجهه . وبشرب أيضاً ويسأل فرانسوا والكأس في يده : أخال انكم ستفتالونني ؟ – ستكون مسروراً . سمصار إلى محاكمتك .
  - ومن سيحاكمني ؟ ·
  - ــ ويشير فرانسوا بحركة دائرية .
    - ــ وبموجب أي قانون ؟
      - بمرجب قانوننا .

وىقول حان :

- ــ سوف لا أدافع عن نفسي . ستغتالونني .
  - ثم يسأل بعد هندمة :
  - \_ كم من الأموات لديكم ؟
    - وقال فرانسوا:
      - \_ كثيراً .
        - مئتان ؟
  - ۔ آکٹر . ۔ مذاکثہ کے تحدیدا علی اسم
  - هذا كثير كي تحوزوا على رأسي .
     وصاحت سوزان :
    - ستدفع لهم أيضاً ا
  - رقال فرانسوا :
- ليس هذا كثيراً لتحطيم طغيانك القذر .
  - ويرفع جان كتفيه قليلا وبعياء :
- ستكونون أكثر طغياناً مني. انك نظري جداً يا فرانسوا ، فستكون رهيباً .

كانت محكمة مرتجلة في صالة الأعياد التابعة للقصر . ولم يكن المشهد سوى منصة مرتفعة قليلا عن القاعة ، عليها طاولتان الصقتا معاً . ووراء هساتين الطاولتين ، بمواجهة الجهور ، جلس عشرون شخصاً هم ست نساء وأربعة عشر رجلا هي هيئة الحكام . والرجال من أصناف مختلفة جداً : ففيهم أربعة من الأعيان قد تعرفنا عليهم قبلا ، يرتدون بزاتهم وأوسمتهم وثمانية تخرون من العمال ببزات العمال أو بمراييل الجلد . وبدا الأخيران كاثنين من صفار البورجوازيين . وعلى الطاولة القي المحلفون الثوار بأسلحيتهم . وخلع أحد الأعيان سترته ذات الأوسمة وعلقها في ظهر كرسيه .

ويحتل الجمهور المقاعد المخصصة للنظارة ، ولكن عددها كبير ، ووقفت كميات من البشر أو جلست على الأرض بين الحواجز . وآخرون قد جلسوا على حــافات النوافذ . وفي الصف الأول جلست سوزان وماغنان وداريو كشاهدين .

وعلى يمين المسرح ، تحت إحدى النوافذ ، يجلس جان على كرسي مديراً ظهره لهيئة المحكمة ليدل على انه لا يكترث بمحاكمته . وجلس عامل شاب على حافة إحدى النوافذ . وتدلت جزمته على الحائط لتصبح بمحاذاة عيني جان . كان نمل الجزمة ممزقاً وأخذ جان ينظر إلى رجل العامل الشاب وهي تتحرك في المكان الممزق . ثم ترتفع عيناه إلى وجه العامل الشاب الذي ينظر إليه ، بلا غضب ، بفضول كلي .

وفي أسفل المسرح ، أربعة ثوار مسلحين . وبين المسرح وصف المشاهدين الأول ، توجد فسحة فارغة . كان فرانسوا هناك واقفاً . يتكلم بتأثر ، متوجها تارة نحو هيئة الحكمة وتارة نحو القاعة .

- علينا أن نكون شديدي الرهبة ، أيها الرفاق ! أنتم تعرفون هــــذا

الرجل منذ خسة عشر عاماً. لقد حاربتم معه قبل الثورة الأولى وحملتموه إلى الحكم، قبل سبعة أعوام، لأنه كان يبدو لكم بمثابة الرجل الكفؤ لتحقيق الديمقراطية الاشتراكية التي نرغب فيها. لقد خان الثقة التي أوليناه إياها. واليوم، نحاكمه ونطالبه بالحساب. وأنا سأوجه هذه المناقشات.

ويصفق الجمهور . ويصيح . وبإشارة يطلب فرانسوا الصمت . ثم يتجــه نحو جان .

- اختر من يدافع عنك .
  - ولم يجب جان .
  - ويقول فرانسوا:
    - ألم تسمع ؟

ويستدير جان قليلا ويهز كنفيه . وتعود عيناه تتسمران على رجل العامل الشاب .

- ويقول فرانسوا:
- هذا حسن ، سنعطيك مدافعًا تختاره الحكة .

واستدار فرانسوا نحو القاعة ، وكأنه يبحث عن أحد . وتقع عيناه على ماتر وزير المدل ، الذي جلس في الصف الثاني بين المتفرجين ويجد في إخفاء قامته . ويمد فرانسوا يده إليه .

- \_ أنت .
- ويرتعد ماتر بهيئة شديدة القلق .
- ولكني .. أرى جميع أخطائه . أراها بوضوح ، ولن أتمكن من الدفاع عنه .
  - وقال فرانسوا يحلال :
  - لقد كنت محامياً . سندافع عنه . تعال .

- تعال !

ويقوم ماتر بحركة منصاعة ، ويأخذ مكانه في الفسحة الفارغة بين المسرح والجمور ويقول :

- فليكن . . سندافع عن مذنب .

ويدير جان رأسه ، وينظر إلى ماتر ويقول بصوت رزين :

هذا أقذر الجيم .

ويبدو ماتر مشمئزاً كالامرة العجوز ويدير ظهره عثم يقترب من فرانسوا. ويسأل فرانسوا وهيئة الحكمة :

عاذا تتهمونه ؟

ويصيح فرانسوا ا

ــ أنت لا تعرف ذلك ؟

ثم استدار نحو الجمهور وقال .

ـ قولوا له ذلك ا

وترتفع الجلبة بين الجمهور الذي يبدأ بالصياح . ويشعر المرء أن الحضور لا يترددون ثانية واحدة بالتهم التي لديهم ضد جان . وفي خضم الصخب ، ظهرت كلمات ثلاث . أولاً ، كلمة خيمت على سائر الكلمات :

- البترول . البترول .

والثانية هي : -- قاتل .

والثالثة :

ـ ديكتاتور ا

- ومن الصالة ، يقف رجل ويتسلق على كرسيه ويصيح :
- لقد استفل الثورة لصالحه ، لقد استبدل قادة الحزب بأزلامه !
  - وينهض رجل آخر :
  - لقد كم فم الصحافة . كما اغتال لوسيان دراليتش .

وينهض فلاح جلس في الصف الثاني ، رافعاً يديه المحروقتين المعوجتين :

- ــ لقد أحرق ضيعتي .
  - وتصيح الفلاحة :
  - ــ لقد نفى زوجي .

ويعلو الصخب هنيهة في القاعة ويقوم فرانسوا بحركات كثيرة لنهدئة الحال . دون ان يتمكن من ذلك . وأخيراً ، ينهض عامل جلس في الصف الأول ، ويتجه نحو الفاعة ، ماداً ذراعيه صائحاً بكل قواه إلى حد انه أسكت الآخرين :

- كل هذا ، لا يهم ! فقدارته الكبرى ، انه باع حقول النفط للأجنبي .
  - ويحتج ماتر الذي لم يكن قد قال شيئًا حتى الآن ويقول غاضبًا :
    - ليس هذا صحيحاً! ليس هذا صحيحاً!
    - ويسير العامل نحو ماتر وهو غاضب غضباً دموياً :
      - أنت ، أيتها القذارة ...

ويوقف أحد الثوار نمن يحرسون عند طرف المسرح ، يوقف العامل . ويقوم ماتر بإشارات طالباً أن يميروه انتباههم ويقول .

- لم نبع شيئاً . انها الحكومة السابقة . انها حكومة الوصي هي التي اعت .
  - ويسأل العامل ماتر والحارس لا يزال ممسكاً به :
    - ثم ، ماذا ؟

ويقول ماتر :

- إن الوصي هو الذي منح في سنة ١٨٩٨ ، ولمسدة مئة وعشرين سنة ، جميع الحقول البترولية لشركة استخراج أجنبية . وحين وصلنا إلى الحكم ، كانت قد مرّت ثلاثون سنة على استفسلال الرأسماليين الأجانب وامتلاكهم لبترولنا .

ويصبح العامل :

قل أيها القذر . لماذا حملنا إلى الحكم ، سيدك ؟ ألكي يجمع اللآلىء ؟
 ويتجه العامل نحو الجمهور ويسأل :

- ما هي ثروتنا الكبرى ، أيها الصبية ؟

وتجيب القاعة بصوت واحد :

- المترول ا

- ومن قام بالثورة الأولى ؟ ومن ذا الذي قائل لإيصال هذا الطاغية إلى الحكم ؟ من الذي صنعه ؟

ويجيب الجمهور على كل سؤال صائحاً :

- انهم أهل النفط ! انهم أهل النفط !

ويوجه العامل حديثه الآن إلى جان :

- هل تسمع ؟ حسناً ، ان أهل النفط هنا الآن يطلبون تأدية الحساب . لماذا لم تؤمم صناعة البترول كما كان يجب أن تفعل ؟ لمساذا ساعدت أرباب الأعمال الأجانب في قهر حركات الاضراب ؟

ويلتفت العامل من جديد نحو الجهور الذي يطلق صبحات الاستهجان : ويختم كلامه قائلا :

انه يستحق الموت! له ولمحاميه أيضاً !
 ويتقدم فرانسوا نحو الجهور مرفوع اليدين ويصيح:

- السكوت ا
- ثم يقول للعامل :
- اذهب إلى مكانك .

ويذهب العامل ليجلس ثانية . ويلتفت فرانسوا إلى المحامي قائلا :

- هـــل فهمت . ثلاث تهم رئيسية . أولاً مس الحريات الأساسية . واغتيال لوسيان دراليتش ، مدير جريدة النـــور . ثانياً : سياسة تصنيم الزراعة السابقة لأوانها ونفي الفلاحين المتمردين بالجلة . ثالثاً : التآمر مع الأجنبي حول قضية البترول . والإبقاء على العمال في حالة لا تطاق .

ويسأل المحامى :

- ــ أين الشهود ؟
- الجميع هنا شهود . وما على إلا أن اختارهم من هذه القاعة .

ويقول الحجامي :

– وشهود الدفاع ؟

فيجيب فرانسوا:

- جدهم .

ولم يتحرك جان . فلا يزال يدير ظهره لهيئة المحكة مثبت ناظريه على جزمة العامل الشاب الجالس في النافذة . يبدي بعض الاهتام عندما سمع فرانسوا يعلن ،

ــ كشاهد أول ، أذكر داريو .

وينهض داريو . ويقف أمام النظارة . يجلسونه جانبياً بالنسبة القاعسة . يقف فرانسوا أمامه ويبدأ باستجوابه :

- ما هي المرتبة التي تحتلها بلادنا في صناعة البترول العالمية ؟ ويجيب داريو :

- المرتبة الثالثة . إنتاج بقيمة عشرين مليون ليرة .
  - منى وكيف اشترت الشركة الأجنبية الامتباز ؟
- في سنة ١٨٩٨ . على دفعتين قدرهما خمسون مليون ليرة .
- وعندما وصل جان آغيرا إلى الحكم ، كان قد مضى وقت طويــل على إنفاق الوصي لهذا المبلغ . وهكذا ، ففي كل سنة كان يقع في يـــد الأجنبي مبلغ عشرين مليون ليرة يبعب أن تعود لنا ، في حين كان عمالنا يموتون جوعاً.

ويقول داريو:

-- عشرون مليونا كنا مجاجة إليها لندفع المواد الغذائية التي يجب ان نستوردها .

ويوجه فرانسوا كلامه للحضور :

- إن نقص الانتاج الزراعي وافتقارنا للقطع الأجنبي ، هما سبب الجماعة منذ ثلاث سنين .

ثم يسأل داريو:

- وكيف سعى آغيرا لإصلاح الحال ؟

فيجيب داريو:

- بتصنيع الزراعة . جرارات ، أسمدة كياوية ، استثارات جماعية ، وضرائب على المحاصيل. كان الفلاحون يعارضون تدابيره . وقد أرسلني آغيرا مع لوسيان دراليتش لإجراء تحقيق في الأرياف ، وقد أبلغناه . .

شهادة داريو ( عما مر قبل ثلاث سنوات )

مكتب جان في قصر الحكومة

جـان يكتب في مكتبه · الخادم يدخل داريو ولوسيان دراليتش . يعبران الفرقة دون أن ينبسا بكلمة أمـام مكتب جان . يحمل داريو ملفــاً

- ضَحْمًا تحت إبطه . يلقي جان ريشته ويرفع رأسه .
  - ماذا ؟
  - فيقول لوسيان ،
- هذا مستحيل . فليس الفلاحون على استعداد .
  - يحافظ جان على وجهه الجاف. ويقول داريو :
- لقد قطعنا عشرة آلاف كيلومتر . وشاهدنا جميع القرى . وسألنا مئات الأشخاص . جان ، إن فلاحينا أكثر فلاحي أوروبا تأخراً .
  - ويقول جان :
  - ـ وبعد ذلك ؟
- سيحطمون الجرارات ، ويرمون بالأسمدة ! سيحرقون المحاصيل إن لم يشنقوا مهندسينا الزراعيين ، يلزمهم عشرون سنة من التربية والدعاية .
  - ويحمل جان على وجهه إمارات القلق والاعياء ويقول :
    - ــ التقرير ؟
- ويعطيه داريو الملف من تحت ذراعه . يضعه جـان على مكتبه دون أن يتطلع إليه .
  - ـ شكراً . سآخذ به بعين الاعتبار قدر الامكان .
    - ويتطلم داريو نحو جان مجرارة ضارعة .
  - جان ، لن تستطيع . فليسوا على استعداد ، لن تستطيع · و مقول جان :
  - ـ أعرفهم أكثر مما تعرفهم أنت يا داريو . فقد ولدت بينهم .
    - ويحاول داريو الاحتجاج . فيطرده جان بإشارة .
      - أشكركا .
- ويتردد داريو لحظة ، تم يصادف نظره جان فيتجه نحو الباب. يتدخل

لوسيان الذي لم يتحرك ويقول :

أنا سابقى . لدي شيء أكلمك عنه يا جان. سوف لا تصرفني كخادم.
 اذهب يا داريو وانتظرني .

يخرج داريو .

#### الردمية

يجلس داريو إلى الطاولة ، ينتظر . يسمع الصياح وراء باب مكتب جان . ينهض ، يذهب إلى النافذة ويتطلع إلى الشارع مكفهراً . يسمع في المكتب صيحات أقوى . ثم يخرج لوسيان فجأة ، خسارجاً عن طوره ويتجه إلى جان قائلا :

- تعال يا داريو . انه طاغية : لم يعد يصغي إلى أحد .

#### المحكية

يتابع داريو شهادته . يكرر على مسامع الهيئة الجملة التي قالها لوسياب قبل ثلاث سنوات .

- كان قد أصبح طاغية . لم يكن يستمع إلى أحـــد . ومع ذلك حقق مشروعه · وحصل ما ترقعنـــاه له . ثار الفلاحون في كل مكان . وحطموا الجرارات الأولى . وتدخلت الشرطة ومن بعدها الجيش . ولم يكن آغـيرا ليريد التراجع وكان القمع رهيباً ، وبالمجموع تم مسح خمس عشرة قرية ، ونفي سبعة عشر ألفاً . كا مات مئة وسبعة وعشرون شخصاً .

- حتى انه أحرق ماينك ، التي كانت قريته . وأنا من مساينك أيضاً .

لقد عرفته صغيراً . كان ولداً سيئًا منذ ذلك الوقت ...

ويحاول المحامي أن يتدخل :

أنا أحتج !..

ويقاطعه الغلاح متابعاً:

- قبل الحادث الذي وقع له ، حين كسر ذراعه ، كان يريد دامًا أن يأمر . بعد ذلك تم التفاضي عنه كان يكره الجيع ، بسبب ذراعه . كان يكره الجيع ، بسبب ذراعه . كان يلتب « بالمعوج » . وقد أقسم على الانتقام .

وتقدم الفـــــلاح إلى وسط الممر . ومد تحو الهيئة يديه اللتين شوهتهما النيران وقد فقد من إحداهما اصبعان .

- انظروا ! لقد وفق تماماً . كنت في ماينك حين أضرم فيها النبران .

ويصيح المحامي بأعلى نبراته ليسيطر على جلبة الجهور:

- أنا أحتج . وأطلب إلى الهيئة أن تردّ أقوال الشاهد . نحن هنا لنحكم على أعمال جان آغيرا السياسية ، لا لنسمع ثرثرة العجائز . من منكم يجرؤ على القول بأن آغيرا أمر بإحراق خمس عشرة قرية لإرضاء حقده الشخصي؟

وتنهض سوزان فجأة وتصبح في وجه المحامي :

رلم لا ؟ هل تعرف فقط من هو ؟ أنت لا تعرفه بل كنت تزحف أمامه .

ثم تخاطب الهيئة :

- ذراعه ، كانت تمني حقده وبؤسة وعاره. أنا أعرف ذلك. أنا أعرف آغيرا . ظللت عشيقة له طيلة عشر سنوات ، بل مرضعة له . شهادة سوزان ( عما مر قبل تسع سنوات ) غرفة الطعام عند سوزان وجان

حجرة صغيرة فقيرة . جلس جان إلى طاولة مفطأة بنسيج مشمع . كان صامتًا مكفهراً . وسوزان الواقفة إلى جانبه تقطع له اللحم في الصحن .

سوزان تدفع الصحن أمام جان الذي لم يقل حق شكراً ، ويبدأ بتناول قطع اللحم بشوكته وبيده اليسرى . وتصب سوزان الخر في كأس جان الذي نظر إليه بتشوق . ظل مصراً على سكوته ، عيناه مثبتتان في الصحن.

ويسمع صوت سوزان تخاطب الهيئة : «كان بجاجة المربية ... وذات يوم ... »

جان وسوزان اللذان يسيران في أحد الشوارع ، يفترقان . يركض جان وراء الحافلة التي أقلعت منذ لحظة . يحاول ان يصل إليها وهي تسير ، ولكن بسبب ذراعه الوحيدة ، لم يصل إلى ذلك وتدحرج على الأرض . وتندفع سوزان نحوه . ويأتي رجلان إلى جانب جان يريدان أن يساعداه في النهوض. جان يدفعها مذعوراً . قائلاً بنوع من الفلاظة :

- كل شيء على ما يرام . شكراً .

ولما وقف ، مسح الغبار الذي على ببذلته . كانت سوزان تنظر إليه بقلق . وقد بدا ان الرجلين اللذين أسرعا للمساعدة قد بغتا من اللهجمة التي وجهها جان إليهما . وقال أحدهما اللآخر ، بصوت مرتفع كي يسمع جان :

كيف تأتي فكرة البهاوان لمن هو عاجز .

جان يأخذ سوزان بذراعها ويقتادها بسرعة ووجهه مكفهر .

تقدمت سوزان وهي تنكلم نحو المنصة وختمت حديثها قائلة :

- كان يحتقر جميع الناس بمن لهم دراعان اثنتان .

فأجاب المحامى :

- هذا ممكن . ولكنا هنا بصدد محاكمة الفعل لا الرحل .

فأردفت سوزان:

- وأنا أطلِب إليكم أيها الرفاق ان تحاكموا الرجل . فلأنه كان أبتر أراد الاستئثار بالسلطة . ولأنه أبتر أراد النساء . ولأنه أبتر كان يكره البشر ويربق الدماء .

ويعترض المحامي بعنف :

-- أصر على الاعتراض.

وحدجته سوزان بنظرة خبيثة باردة بما جمله يتراجع خطوة إلى الوراء.

احترس على نفسك . أنت .

وتمر لحظة من الصمت المطبق ، ويتجه فرانسوا إلى الهيئة :

ـ عليكم ان تقرروا .

وينهض داريو مخاطبًا الهيئة :

- ليس باستطاعتكم أيها الرفاق .

فتقول سوزان:

أنت يا داريو تدافع عنه ؟

- أنا لا أدافع عنه . ولكن إذا تابعتم هكذا ، تجعلون أنفسكم مضحكين بغيضين ، كا تعطونه الحق : إذ لا يكون هذا حكماً بل اغتيالاً .

ويتدخل ماغنان دون ان يغادر مكانه :

- كفي مشاكل يا داريو . إن الذي تحاكمونه ، هو رجل، رجل أحببناه

وحملناه إلى السلطة . رجل كذب علينا وخاننا .

وتتناقش هيئة المحلفين بصوت خافت وينهض بعض المحلفين ليمضوا إلى آخرين يحدثونهم . ثم يعود الجميع إلى أمكنتهم فيسأل فرانسوا :

- ماذا قررتم ؟

وتقف امرأة محلفة لتملن :

– سنحاكم الرجل وفعلته .

فيقول فرانسوا:

- حسناً ولكن هذا سيبقى طويلاً .

فتجيب الامرأة:

\_ لدينا الوقت لذلك .

وتلقي سوزان نظرة انتصار على الحامي ، ثم تتجه نحو الهيئة قائلة :

- حسناً حسناً ! لقد فهمتم . أنتم أناس تودون محاكمة رجـــل على مجمل حياته . وعلينا أن نعرف الأمور التي سنتناولها . ستقررون الآن إذا كانت أهمال النفي التي قام بها ضرورة أم جريمة . ولكن هناك شيئاً بامكاننا السمي لمعرفته في الحال : ما كان يفعل عندما كان الجنود يحرقون القرى وينهبونها ؟

ويصل صوت من النظارة :

ـ أعرف ذلك ، أنا !

وتستدير سوزان فترى خـــادم جانِ الخاص ينهض من مكانه في وسط القاعة . وثبتت جميع الأنظار على الخادم الذي أضاف :

- كان يضحك . كان سكران يضحك .

وتبتسم سوزان ابتسامة انتصار جافة :

- كنت متأكدة من ذلك ا

وتعود إلى مكانها ، راضية بينها يشير فرانسوا للخادم قائلًا له :

- تقدم ا

ويتقدم الخادم ليأخذ مكانه بين فرانسوا وجان . فيسأله فرانسوا :

ما اسمك ؟

- كارلو بومبياني . كنت خادم سعادة جان آغيرا . قبل ذلك ، كنت خادم كريفللي رئيس الوزراء .

ويومىء الخادم إلى جان متابعاً :

- عندما تولى هذا الحكم، أتى ليقيم في شقة كريفللي حيث وجدني فيها.

شهادة الخادم ( عما قبل سبع سنوات ) قصر الحكومة

صف طويل من الحجرات بأبوابها المفتوحية ونوافذ الزجاج المكسرة . جان موجود في الحجرة الأولى التي تشكل ردهة الدخول في القصر . كان يرتدي لباساً بورجوازيا ، ولكن غير معتنى بها ، كعامل في يوم عيد.كانت سترته السوداء تشده لضيقها ، كان يضع ربطة عنق معقودة سلفا ، وقميصا مخططاً وينتعل حذاء ضخماً . وقبعته الرخوة متهدلة قديمة الطراز .

بعض الأصدقاء يحيطون بجان ، يطردهم بإشارة ، ثم يتمشى من غرفة لغرفة في القصر المقفر ، إلى أن يصل إلى المكتب الكبير الذي نعرفه ، وكان في هذه الحقبة ، فخم الأثاث . ويقترب جان من خزانة صغيرة تحمل لحفاً فنية وآنية صينية . يتناول تمثالاً صغيراً يتفحصه برهسة ويعيده باحترام . ويسير بضع خطوات في المكتب مزعوجاً وكأنه متضايق من نفسه . على لوحة معلقة في الحائط ، صورة امرأة بالغة الاناقة يبدو أنها تتبعه بناظريها . يسير جان بضع خطوات مديراً لها ظهره . ثم يثبت عينيه على اللوحسة ، من جديد .

ومن فرجة الباب ؟ يبدو الخادم جامد الحركة مستمراً يراقب جان بوجه

غير معبر . يلقي جان عجزه قليلا إلى طاولة صغيرة ، ثم يعود فينهض ، ويعيد النظرة في صورة الامرأة ، ثم ينظر إلى صورة الجنرال العجوز ببزته الرسمية وقد علقت إلى جانب الصورة الأولى . ويخلع قبعته آلياً ويحملها بيده ويدرك انه قد خلعها ، فيغضب من حركته الخجلة تلك ، فيرمي بالقبعة بعيداً فوق المكتب . فتنقلب دواة تلوث الطاولة . ويسرع جان ، غير أن الخادم يسبقه وبيده ممسحة يتشرب بها الحبر بعناية . ويقفز جان مذعوراً عند رؤيته . وينظر إليه سائلا :

- ماذا تفعل هنا ؟
- كنت خادم سيا . . رئيس الوزراء السابق .

وتمر برمة صمت ، وجان يراقب الخادم الذي أنهى امتصاص الحبر بحركات دقيقة بجربة فيقول له :

ــ ساحتفظ ىك .

ثم يشير إلى اللوحتين ويضيف :

– انزع هاتين اللوحتين .

#### المحكية

الخادم يتابع شهادته أمام الهيئة :

- لم أكن أتركه أبداً . لم يعرف اني كنت معه . لم يرني أكثر من قطعة أثاث ظللت وراءه طيلة سبع سنوات كظله .. كنت ألبسه ثيابه .

شهادة الخادم (عن مرحلة تمتد سنوات عديدة ) غرفة جان في القصر

جان بالقميص ، فتمتد إليه يدان تلبسانه الصدرية .

- جان بالقميص ؛ ويدان تمدّان إليه سترة يرتديها .
- جان بالقميص ، ويدان تمدان إليه ثوب ضابط فيرتديه .
- جان بالقميص ، ويدان تمدان إليه ثوب ضابط موشى بالأوسمة .
  - في نفس الوقت ، يسمع صوت خادم الغرفة معلقاً :
- لم أغادره طبلة سبع سنوات . كان في البدء يشرب فنجانين من القهوم الساعة .
  - جان يجلس إلى مكتبه ، يكتب . ويقول بدون أن يرفع رأسه :
- وراءه الخادم لا تمكن رؤيته . وبدون أن يلمسه أحـــد يرتفع ابريق القهوة ويصب بمفرده القهوة في فنجان يأتي بمفرده ليلقي بنفسه أمام جــان . ويقول جان بلا انتباه :
  - شكرا .
  - ويشرب قهوته .
  - ويسمع صوت الخادم في الوقت الذي يشرب فيه جان قهوته :
    - وفي السنتين الأخيرتين كانت ...
      - فيقول حان :
        - الويسكي !
    - جان جالس إلى مكتبه . وجهه مكفهر ويداه أكثر تردداً .
- وراءه زجاجة ويسكي تملأ بمفردها كأساً يأتي بمفرده ليلقي بنفسه أمام جان ، فيفرغه بجرعة ، في حين يسمع الخادم يقول :
- ل يكن ليقول لي حتى شكراً . لم أكن موجوداً . مرة واحدة بدا
   وكانه يراني .
- كان يأكل في مكتبه وهو يعمل في أحسد الملحقات. ويتوقف فجأة

عن العمل ويبعد عنه صحنه ويجول بنظره في الحجرة و كما لو كان يبحث عن فكرة . ويقع نظر جان على الصحن الملقى إلى اليسار ، في الوقت الذي يرتفع فيه وحده في الهواء وكأن يداً غير مرئيسة قد التقطنه . ويقع نظر جان على الخادم فجأة ، وكان ينزع الصحن ليضعه في مكانه . يبدو انه مزعوج من الطريقة غير المعتادة التي يتطلع بها جان إليه . ويقول جان بهيئة مبغوتة حالمة :

ها اني أرلك . . وأنت قوي مع ذلك . مجق الشيطان لماذا اخترت أن تكون خادماً ؟ انها أحط المهن .

قالها جان وكأنه يحدث نفسه . ولم يكد ينتهي حتى أدار رأسه وتابع تأملاته وهو يقلب الملف الذي بين يديه . كان الخادم ينظر إليه بعين ماؤها الكره والصحن في يده . وبدون أن يرفع رأسه طلب جان فجأة :

- ويسكي ا

واختفى الخادم في الحال . وأتى الصحن بمفرده يلقي بنفسه على الطبسق إلى جانب زجاجة ويسكي تملاً بمفردها كأساً يلقي بنفسه على مكتب جان .

# المحكسسة

الحادم ، أمام الهيئة ، يتابع شهادته ، يلقي نظرة وجلة على رقبة جان الذي لا يزال مديراً ظهره للهيئة ويتابع :

- كان هناك غير الكحول. كانت هناك النساء. كل يوم واحدة اتقريباً.. ويقوم فرانسوا بحركة انزعاج . يريد ان يسكت الخادم ويبدأ :

- لا أصدق ا

غير ان الضحك الذي ضج في القاعة يخيم على صوته . وقبل أن يستطيع تناول الحديث ، نهضت امرأة من المحلفين تسأل .

- امرأة كل يوم ؟ كيف كان يأتي بهن ؟

- فيتدخل المحامي بحدة :
  - لا شأن لهذا ..
  - فتقول الامرأة المحلفة :
- ـ دعوا الشاهد يتكلم .
- ويهز فرانسوا كتفيه برضوخ ٬ ويومى، إلى الخادم :
  - \_ تابع .
- كان يتلقى من مئة إلى مئة وخمسين رسالة غرامية في الأسبوع. ويعمد إلى الترتيب فيفض الرسائل ويبدأ...

# شهادة الخادم (طيلة سنوات عديدة)

( كل هذا القسم من الشهادة قدم بنفس الجفاف والسرعة التي يقــدم بهما تقرير عن تنظيم البرق والبريد ) .

# مكتب صغير في القصر

أحد المستخدمين يجلس إلى طاولة مغطاة برزم الرسائل . المستخدم يفتح الرسائل بواسطة مقطع الورق ، يرى التوقيع ، يسجل اسمه على دفتر ويرتب الرسائل في خزانة على كل رف من رفوفها رسالة كما في مركز البريد .

ويرتفع صوت الخادم معلقاً :

ـ بعد ذلك ، يأتي تحقيق الشرطة .

# احد الشوارع

امرأة تخرج من إحدى البنايات . يتبعها شرطي باللباس المدني . تدخـل

المرأة أحد المخازن . يقف الشرطي أمام المخزن ويسجل بعض الملاحظات على دفتر صغير . على إحدى صفحات الدفتر ، كتب اسم بأحرف كبيرة : اسم رنيه كاراس . وتحت الاسم كتبت عناوين مختلفة : الآراء السياسية ، الملاقات الشخصية ، العلاقات العادية .

ويصيح الخادم معلقًا :

ـ تقديم الصور .

# مكتب جان

جــان يجلس إلى الطاولة . ووراءه الخادم يقدم له ثلاث صور لامرأة واحدة: الصورة الأولى بفستان أسود والثانية بلباس الخروج والثالثة بالمايوه. يتفرج جان على الصور بهيئة كثيبة ثم يعطي إشارة مبهمة بالموافقة . ويعلق صوت الخادم :

إذا تمت الموافقة على الامرأة ، يصار إلى الفحص الطبي .

# عيادة أحد الأطباء

المرأة التي رأينا صورها ، يفحصها أحد الأطباء بقميصه الأبيض . ويعلق صوت الخادم :

ــ وأخيراً ، يتم تعيين الموعد .

# مكتب جان

يجلس إلى طاولته . على طاولة أخرى أصغر هذه المرة ، وإلى يمين طاولة جان جلست هيلين تضرب على الآلة الكاتبة . يدخل الخادم إلى الغرفــة .

ينحني أمام جان الذي ينكب على العمل ويقدم له بطاقة دعوة . ينظر جان إلى الاسم د رنيه كاراس ، ينهض ، يلقي نظرة فزعة إلى هيلين التي يبدو عليها الانزعاج والغضب، ويخرج من المكتب ليدخل في حجرة صغيرة مجاورة مجهزة بديوان كبير وبكنبتين وطاولة .

ويفتح باب الفرفة الثانية ويدخل الخادم رنيه كاراس إلى الغرفة وعليهـــا إمارات الخوف والتحدي .

ويفلق الخادم الباب ثانية وينظر إلى ساعة حائط تشير إلى الساعة الخامسة .

الساعة ذاتها تشير إلى الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والثلاثين. يستدير الخادم الذي ينظر من نافذة الردهة عندما يسمع صرير البساب يفتح. ويظهر جان كاكان إلا أن شعره قد تبعثر قليلاً. ويقترب الخادم منه دون ان ينطق بكلمة ، ويخرج مشطاً من جيبه ليمشط جان قليلاً.

يعود جان الى مكتبه، يلقي نظرة أخرى على هيلين ، نظرة حذرة باهتة مضطربة ثم يبدأ العمل من جديد .

#### المحكسة

يتابع الخادم شهادته:

نحو خمس نساء في الأسبوع . لكل منهن نصف ساعة .

يهز المحامي يده غاضباً وهو يهتف :

ان المحكمة تسيء إلى هيبتها وهي تصغي إلى ثرثرات رسمية . نحن لا نقبل ...

تقاطعه سوزان:

– على المحكمة ان تمرف الشخص الماثل أمامها .

- فيقول الحادم :
- أعرف أيضا قصصا عنه كثيرة .
  - ويقول فرانسوا:
- أجلها إلى ما بعد واخبرنا أولاً ما كان يفعله عندما أعلنت على مسامعه نتائج القمع في القرى المتمردة .

تسمع قهقهة قوية من جان في نفس الوقت الذي كان يقدم الخادم أجوبته.

- لقد أخبرتكم بذلك . كان عند شولشر ملك البترول ، الأجنبي الذي استولى على أملاكنا ، والذي استفل العال . كانا يتناولان طمام الغداء معاً . كانت حفلة ماجنة . وأتى أحد الضباط يخبره بأن الأوامر قد تم تنفيذها ، ولم يقل شيئًا في الحال، ولكن بعد مضي عشر دقائق بدأ بالضحك كالمجنون..

شهادة الخادم (عما قبل ثلاث سنوات) في قاعة الاستقبال عند شولشر

شولشر هو مدير الشركة الأجنبية التي تستغل آبار البترول . هو رجـل فارع الطول قوي البنية قاسي الوجه .

يجلس جان بمواجهة شولشر إلى طاولة كبيرة جلس إليها نحو عشرين رجك وامرأة . الطاولة زاخرة بألوان الطعام والقناني والأواني الفضية والكؤوس الفاخرة . الجميع يقهقهون ضحكات ثملة . النساء شبه عاريات . انه جو ماجن .

ورغم القهقهات الكبيرة ، يسمع انفجاران .

#### المحكسة

ينصت الخادم الماثل أمام الهيئة بكلتا أذنيه وعليه إمارات القلق . يسمع

انفجار آخر على مسافة أقرب . فيسأل الخادم :

- ما هذا ؟

في القاعة . نهض الناس وتراكضوا إلى النواف يتطلعون . ومن الشارع حيث يقتتلون تصل انفجارات أخرى من قنابل يدوية وطلقات نارية .

ويفتح باب قاعة المحكمة فجأة . ويظهر اثنان من الثوار المسلحين . يصيح أحدهما باتحاء المنصة :

\_ إنها كتيبة قلعة كيروب .

ويسأل فرانسوا :

- حسناً ، ماذا ؟

فيقول الثائر:

لقد نجحت في الخروج . وهي تحتل ساحة الشعب والأحياء الغربية .
 وببدو انهم يريدون مهاجمة القصر .

ينظر المحامي مبتسما إلى الخادم الذي خرج عن طوره.

ويسأل فرانسوا :

ــ هُلُ لُورافَتَزُ وَشَاتِرَانَ فِي مُراكِزُهُمَا ؟

فيجيب الثائر:

-- نعم ،

- حسنا . بإمكانكما أن تذهما .

ويخرج التائران . ينظر المحلفون إلى فرانسوا وعليهم إمارات الجد والقلق متسائلين : جان ، الذي استدار قليلا نحو الصالة ، ظل بلا اكتراث.

وقال فرانسوا :

- فلنتابع .

وتقدم المحامي ، الذي اقترب من الخادم ، خطوة نحو فرانسوا :

- ــ أود استجواب الشاهد .
  - فيقول فرانسوا:
    - هيا .

ويعود المحامي ليقف أمام الخادم ويتطلع إلى عينيه .

ويستمر ضجيج المعركة في الشارع ، بات الآن واضحاً ان الاقتتال يجري تحت نوافذ القصر تقريباً .

فيسأله المحامي :

أنت خائف ! أتعرف ما سيحدث لك عندما يستعيد رجالنا المدينة .
 إذا كانت شهادتك مغاوطة ؟ هل تصر علىها ؟

ويتمتم الوصيف:

۔ أنا ..

فيقول المحامي :

أنت تصر عليها؟ حسناً. فلنبدأ بالترتيب . كان يضحك أليسكذلك؟
 وتصاعدت من الشارع ضجة قريبة من الرشاش .

ويتطلع الخادم إلى النافذة ، ثم نحو الهيئة وقال بصوت ملؤه التردد:

َ اعنی . . .

شهادة الخادم ( عما قبل ثلاث سنوات ) في قاعة الاستقبال عند شولشر

الديكور هو نفسه ، نفس الأشخاص يجلسون إلى الطاولة مع جـــان وشولشر . الطاولة زاخرة بألوان الطعام أيضاً ، والأشخــاص مهملون كما في مشهد الحفلة الماجنة التي تحدث عنها الخادم ، لكنها حفلة مجون صامتة . جان فمه مفتوح ، وكأنه يضحك ، ولكن ما من صوت ينبعث من فيه .

- كلا . كلا أبدأ . كانت حفلة غداء قصد العمل .

وتختفي النساء . وتتضاءل الطاولة . وينقص عدد الأطباق والقناني نقصاً ملحوظاً ، ولم يبق سوى جان وشولشر وبعض الرجال الذين يتناولون الغداء على مهل . والجميع يكسوهم الهم .

#### المحكمية

المحامي كاتماً انتصاره ، ينحني فوق الحادم المتضايق

- ضحكة ليست بضحكة ، مجون ليس بمجون . أتهزأ بالحكمة ؟ حدثنا عما حصل منذ البداية . عن أي يوم تتكلم ؟

# شهادة الخادم ( عما من قبل ثلاث سنوات )

# أحد الشوارع

تمر سيارة طويلة بيضاء بصفــّاراتها القويّـة تجتاز الشوارع. وراءها وأمامها ثلاث سيارات أخرى ورجال على الدراجات النارية بألبسة رسمية .

# في السيارة الكبيرة البيضاء

يجلس داريو وجان جنباً إلى جنب . ويجلس الخـــادم على الرفراف . ويقول داريو :

ــ رفض شولشر زيادة الأجور . هناك بوادر إضراب .

فىقول جان :

**- أي ، من أجل هذا . .** 

- \_ كىف ؟
- الغداء من أجل هذا. أراهنك على اني أعرف ما سيطلب إلي شولشر.

# مصنع شولشر

تتوقف السيارة البيضاء أمام بوابة المصنع . جمهور صغير بحراسة قوى الأمن المشددة يحتشد عند البوابة . يترجل جان وداريو من السيارة ، يلحق بها الخادم . تتصاعد من الجمهور صيحات بغير حماس :

- عاش آغيرا ! عاش آغيرا !

وواضح ان الهتاف صادر عن فرقة الهاتفين ، لأرب الجمهور لم يتحرك . ولدى سماعه هذه الصيحات رفع جان كتفيه واستدار نحو داريو :

ــ هذا مضحك . قل لمغنان اني أفضل السكوت .

يدخل جان وداريو يتبعها الخادم دائماً إلى باحة المصنع الكبرى . يـنزل شولشر درج البناء الرئيسي الواقع بمواجهة بوابة الدخول ويأتي للقائها . يجد وجهه القاسي بالابتسام لهما بتحبب ، إلا أن التهديد والكره قد ظهرا وراء كل بسمة من بساته .

ويسيج بعض العيال بأجسامهم من البوابة حتى الدرج ، ينظرون إلى جان دون ان يبدوا أية حركة وهم واجمين حزانى . جو ثقيــــل من الكراهية . ويصل شولشر أمام جان وينحني له :

- صاحب السيادة ، انني ومعاوني ، سعيدون جداً باستقبالكم في هذا المكان .

ويشد جان على يد شولشر . ثم يسير الجميع نحو المبنى المركزي . وبينا كان جان يصعد درجات السلم ، ارتفع صوت من الجمهور :

- اغيرا الذي باع نفسه !

- ويتوقف جان دون ان يستدير. شولشر يتطلع إليه بظل ابتسامة ويقول:
  - ــ ارايت ، انهم لا يحبون أحداً . لا أنت ولا أنا . سأ . . .
    - ويوقفه جان بحركة ويتابع السير .
      - دع عنك ذلك . فلا أهمية ·
        - ويصرخ الصوت من جديد :
    - إلى الموت ، آغيرا الذي باع نفسه !
    - ويرفع جان كتفيه بدون ان يتوقف ويدخل إلى المصنع .

# داخل المصنع

عدد من الشخصيات الرسمية والمهنسدسين في المصنع يراقبون منشئات المختبر . لقد قاموا بزيارة المصنع وانتهت الزيارة . وعلى بمسد خطوات من الجمهور يشاهد شولشر وجان منعزلين . ويقول شولشر :

- أرأيت حالتهم النفسية . سيتم الإضراب بعد ثمانية أيام . لن أمنحهم الزيادة .
- ما هذه الحجج . إن ما يريدونه هو إثـــارة الاضطراب وخلق جو ثوري في سبيل الضغط علينا .

ولا يبدو التأثر على جان . ويتابع شولشر بدون أن ينفك عن التطلع الســه :

- أطلب إليك أن تجدد لي الضانة بأنك مها حصل لن تفعل شيئًا في سبيل السمي لنزع الامتياز منا .

ويقول جان :

- لن أجرب أبدأ . بل أؤكد لك .
- وإذا كان الاضراب قوياً .. وقوياً جــــداً فهل أستطيع أن أطلب

- إليك مساهمة القوى المسلحة ؟
- كلا ان كل ما أستطيع أن أفعله هو أن أقف موقف الحكم من الخلاف.
  - فيقول شولشر :
  - خذ حذرك . فقد تذهب الأمور إلى أبعد مما تتصوره .
- إذا أرسلت فرقة لتفريق الاضراب ، فسأحفر هو"ة بيني وبين عمال
   البلاد . وسيتم القضاء علي في سنتين أو ثلاث سنوات .
  - ويتطلع إليه شولشر مهدداء
    - أهذه كلمتك الأخيرة ؟
      - نعم .
      - ويقول شولشر :
  - إن بلادك صغيرة جداً يا صاحب السيادة ، وبلدي كبير جداً .
    - ثم يبتسم فجأة ويقول بلهجة ودية :
      - فلنذهب لتناول الغداء .

### المحكية

المحامي يخاطب الخادم بلهجة مهددة :

- لا تحاول إغراق السمكة . طلبت إليك أن تقول لي إذا كان آغــيرا قد ضحك لما بلغه نبأ قمع ثورة الفلاحين .
  - فيقول الخادم :
  - سأصل إلى هذه النقطة .

شهادة الوصيف ( عما مر قبل ثلاث سنوات )

قاعة الاستقبال عند شولشر

هي القاعة التي عرفناها آنفا ، ليس هناك سوى رجال جالسين إلى الطاولة ، ضباطاً ومهندسين ، الجو مصطنع متوتر . جان يأكل بدون أن ينبس بكلمة .

يدخل أحد الضباط . يتقدم نحو جان وينحني فوقه . يتحدث الرجـــلان بصوت خافت . الضيوف الآخرون يتحدثون فيا بينهم وهم يراقبون ويسأل حان :

- \_ وبعد ذلك ؟
- فيجيب الضابط ،
- انتهى كل شيء .
- ــ هل تم الأمر بقساوة ؟
- \_ لقد قاوموا . فاضطررنا ..

يقاطعه جان بلجاجة :

- بقسارة كلية ؟
- عشر قرى دمرت . وأوقف سبعة عشر ألف شخص .
  - فيقول جان :
  - حسنا سأراك في الحال .

وينسحب الضابط . يبقى جان غير آبه ، إلا انه يكف عن الطعمام . يتطلع بانتباه إلى الجدار المواجه له من فوق رأس شولشر . ويتبع شولشر نظر جان . على الحائط علقت مجموعة من الأسلحة القديمة ، بينها غدارة ضخمة .

ويسأل شولشر:

- هل تحب الأسلحة القديمة يا صاحب السيادة ؟ لدي منها أسلحة جميلة - ما .

ينهض شولشر عن الطاولة ، يذهب إلى الحائط وينتزع بعد جهد الغدارة الضخمة ويمسكها بكاتا يديه . وبينا هو يجلس ثانية ، غمز أحسد المهندسين فكتم ابتسامة .

وقال شولشر:

– انظر كيف انها مرصعة بالعاج عند القبضة .

ومن فوق الطاولة ، وبطرف ذراعيه يناول الغدارة لجان . ويمد جان يده اليسرى لتناولها فيقول شولشر متظاهراً بالبلامة :

- بيديك الاثنتين يا صاحب السيادة ، فهي ثقيلة بشكل مخيف .

ثم أضاف مسرعاً ، وكأنه فهم خطأه في الحال :

ـ أوه ، عفواً . . خذها إذاً يا داريو .

ويقول جان بجلال وقد تملكه الغيظ .

- إبق في مكانك يا داريو .

ثم يمد يده قائلا:

- مات .

يعطيه شولشر الغدارة . يأخذها جان بيد واحدة ، بمجهود هائل . يأتي بها إليه ويتفحصها على مهل . وقال :

- الحق معك ، انها فظيعة .

ثم يناولها لشولشر من فوق الطاولة .

انها أخف وزناً بما تقول ، ويد واحدة تكفي يا شولشر . أجل يد واحدة ، يد واحدة !

ويرفع شولشر ذراعه ، ويلتقط الفدارة فتقع منه وتسقط على الطاولة

كاسرة الكؤوس والقناني والآنية .

تمر لحظة من الدهشة والحرج . وحده جـــان ينقلب عن كرسيه ويأخذ بالضحك بمصبية وبلا توقف . وفي نفس الوقت الذي كان يضحك فيه جان ٤ كانت تسمع من بميد رشقات الرشاش وصوت الخادم :

- لهذا كان يضحك .

### المحكسة

يبدو ان المحاكمة قد عليقت للحظة؛ فقد بقي الجمهور والمحلفون والمحامون والشهود في أمكنتهم ، لكن الجميع يتربصون الصمت . أصوات الممركة التي يبدو انها تبتعد .

وتتضاءل الضجة باستمرار ، وتنقطع . من جديد ، ينطلق عيار ناري ، ثم يليه الصمت . أثناء فترة الصمت يفتح الباب فيشاهد نفس الثائر الذي أتى قبل قليل بالأخبار . ليعلن :

- انهم يتراجعون نحو القلمة . ويصار إلى اللحاق بهم .

فيقول فرانسوا :

\_ حسناً .

وتسمع الهمهات في القاعة . ويعيد فرانسوا الصمت بحركة ويقول :

- فلنتابع .

ويتطلع المحامي منهمكاً فيمن حوله بهيئة شاردة وهو يهز رأسه .

- لم أعد أستطيع . لم أعد أستطيع الدفاع عن رجل لا يتكلم ويهزأ بمحاميه . اتركوني ! اني أعرض نفسي للخطأ في سبيله وهو يسخر مني . انني ممكم ضده .

فيقول فرانسوا:

- بل ستدافع عنه . ستدافع عنه أو انك ستندم .

وينهض داريو فجأة ، كمن كافح كثيراً ضد نفسه دون ان يلوي على شيء، وقال :

- معه حق . إن هذه المحاكمة بغيضة ، انكم تغتالونه !

هتافات مختلفة بين النظارة . وتقول امرأة من الحلفان محدّة :

- هل هذا ذنبنا إذا كان لا يريد الدفاع عن نفسه ؟

ويتابع داريو :

- هذا عار . أمن أجل هذا اقتتلنا ؟ لنصغي إلى ثرثرات الخادم ؟ إن المسائل التي يجب أن نناقشها ذات أهمية كبرى ! هل كان من الواجب تصنيع الزراعة في الفترة التي أقدم فيها على ذلك ؟ هل كان بإمكانه انتزاع ملكية شولشر وتأميم البترول ؟ وبدلاً عن هذا أرانا نخرج بمهزلة عن ذراع مكسور ومركب نقص . وهو وحده الذي يستطيع الدفاع عن قضيته أراه يلتزم الصمت .

وتسكت القاعة . ويسكت المحلفون .

لقد أثر خطاب داريو في الجميع . ويتقدم داريو نحو جان الذي لا يستدير ويكلمه من الخلف !

- جان ! أتوسل إليك . من أجل نفسك . من أجل ذكراك دافع عن نفسك . لا تدع نفسك ترمى بالرصاص ككلب . جان ، اني لا أكرهك، اني أقدرك دائماً ، وكنت أحبـــك . لقد قمت بالثورة ضد تصرفاتك لا ضدك أنت . حدثهم ، قل لهم كلمة . اني أخجل عنهم وعنك وعني .

وعند كلمات داريو الأخيرة أدار جان رأسه ناظراً إليه بهزء ، مجيباً : - ستكونون سعداء جداً .

ثمُ يدير ظهره من جديد ويظل جـــامداً . ويعم الغضب في الحضور .

بعضهم يؤيد داريو ، والبعض الآخر وقد أغضبهم الموقف ، راحوا يشتمونه. صحات مختلفة :

- ـ انه قذر .
- ــ اشنقوه في الحال !
  - ـ داريو معه حق ا
- لا يمكن قتل رجل لا يدافع عن نفسه .
  - ـ انك تعطل محاكمنك ا

ويقترب فرانسوا نحو داريو وهو يشير إلى الحضور بيده كي يلتزموا الصمت :

- داربو . قد تكون هناك طريقة .
- فرانسوا يهمس في أذن داريو ، الذي يوافق بإشارة من رأسه ويقول :
  - حسنا ، ساذهب .

يخرج داريو من قاعة لملحكة . يتجه فرانسوا نحو الجمهور الذي يستمر في تظاهره . ويصبح :

\_ الصمت!

ثم ينادي بعد ان صت الجيع:

۔ مانکو ا

وينهض رجل من الصف الأول ، رجل في الستين من عمره ، أصلع الرأس ، يحمل نظارتين كنظارتي عالم صغير عجوز . انه أحد الأعيان الذين رأيناهم في البداية داخل الردهة . يحمل ملفات ضخمة تحت ذراعه ويتقدم نحو فرانسوا . فعقول فرانسوا :

- أنت مهندس زراعي . وقد بقيت سنتين في وزارة الزراعــة . وقد عارضت دائمًا تصنيع الزراعات ؛ الذي أمر به آغيراً .

فقال مانكو:

– كانت حماقة وجريمة .

واستطرد مشيراً إلى ملفاته :

لدي هنا ما يثبت ذلك .

فيقول فرانسوا :

- اننا نصغى إليك .

يبحث مانكو عن مكان يضع فيه ملفاته ناظراً فيمن حوله نظرة من أصيب بقصر النظر. ويشير فرانسوا إلى أحد الحراس فيضع طاولة صغيرة أمام مانكو . يضع مانكو ملفاته عليها ، لم يفتح الملفات ، ويبدأ شهادته بصوت رتيب :

ـ تنتج بلدنا سنوياً . .

# بعض شوارع المدينة

يخرج داريو من القصر ويبدأ المسير بخطى حثيثة . رشقات الرشاشات . يستند داريو إلى الحائط ، يرفع رأسه ويظهر انه استنتج ان النيران تأتي عن السطوح . يتابع طريقه راكضاً في الشوارع التي تفوح منها رائحة الثورة .

يصل داريو أمام بيت صغير متواضع في مظهره . يشد على زر الجرس : مرآه ، مرتين ، أربع مرات . لا أحد يجيب . يعبر داريو الشارع ، مثبتاً أنظاره على البيث . يصل الرصيف المقابل ويصيح بكل قواه :

- هيلين ! هيلين !

ويتحرك في الطابق الأول ستار فوق شباك .

ـ افتحي ا هذا داريو ا

ينتظر داريو لحظة وهو جامد . ثم ينفتح الباب • يجتازه داريو صريعاً .

٤٩

تدخله امرأة عجوز بدون أن تتكلم . تقفل الباب وتصمد الدرج . يتبعها داريو .

# شقة هيلين

العجوز تدخل داريو في قاعة استقبال وغرفة طمام معاً ، غرفة متواضعة جداً . تشير إلى داريو بالجلوس .

- انها مريضة . انتظر .

تخرج . يتمشى الهوينى في الحجرة وهو يتفرج على الصور . صور لوسيان دراليتش في كل مكان . على الحيطان وعلى الأثاث ، لوسيان يتأبط ذراع هيلين . لوسيان وحده في ثياب التزلج . لوسيان بالقميص في المطبعة . لوسيان يتوسط نحو اثني عشر طالباً .

وفي زاوية الحجرة ، صورة هيلين بين جان ولوسيان يمسكها كل منها بذراع وهم يضحكون ، والصورة شبه نخبأة على طاولة مستديرة. يأخذ داريو الإطار وينظر إلى الصورة مكفهر الوجيب . تدخل هيلين . ترتدي ثياب الحداد . يعيد داريو الإطار إلى الطاولة المستديرة بسرعة ويستدير . فتسأله هيلين :

- ماذا ؟ سيحكم عليه بالاعدام ؟

يهز داريو كتفيه ، بعياء ، وكأنه يقول : ﴿ بِلَّا رَبِّ ﴾ .

وتسأل هيلين أيضًا :

- کیف مو ؟
- يرفض الدفاع عن نفسه .

هيلين بادية الاضطراب لحضور داريو والأخبار التي يعطيها ، إلا انها تبقى مسيطرة على زمامها وتسأل لكي تغير الحديث :

- -- كم من الأموات ؟
- لا ندري حق الآن .

ينظر داريو إلى هيلين وهي تستدير وتتجه نحو النافذة . يمسكها داريو ، يأخذ بيديها ويرغمها على الاتجاه نحوه .

- هيلين هــــذه المحاكمة مهزلة . نحن بغيضون ومضحكون . ويسعون اللحط من قدره هو . ولكن سنخرج نحن مذلين .

### فتقول هملين :

- كان من الأفضل أن يقتل هذا الصباح أثناء المعركة .
  - \_ أجل .

يتردد داريو لحظة ، ثم يقول بنوع من الحياء :

- إذا دافع عن نفسه ...
  - ماذا ؟
- كل شيء يتغير . نضع المناقشة على الصعيد الذي يجب أن توضع فيه :
   السياسة التي انتهجها .

وتطلق هيلين يديها . تذهب إلى النافذة فتفتحها . في طرف الشارع انطرحت جثة أحسد الثوار . تنظر هيلين إلى الجثة مخاطبة نفسها بصوت خافت :

- كل هؤلاء الأموات . . كل هؤلاء الأموات . . وهو سيصار إلى قتله .
  - يقترب داريو منها .
  - هملين ، ساعدينا .
  - عاذا ؟ ماذا يمكنني ان أفعل ؟

ينظر داريو وهيلين في الشارع . يمر ثلاثة رجال مسلحين ركضاً . يسمع من بعيد بعض العيارات النارية . يأخذ داريو لهجة أعنف وأشد إلحاحاً : - لا أحد يعرفه كما تعرفينه أنت . أنت الكائن الوحيــد الذي أحبه . إذا أدليت بشهادتك ..

يمر الرجال الثلاثة من جديد . يمسكون بسجين يمشي بصعوبة فيرفسونه كي يتقدم بأرجلهم وبأعقاب بنادقهم . تتراجع هيلين إلى الوراء وتقفل النافذة بعنف .

- إذا أدليت بشهادتك ، فسيدافع عن نفسه . أمامك ، أنا متأكد انه سيدافع عن نفسه .

تسمع صيحات وطلقات نارية في الشارع .

- ھىلىن ترتعد .
- سوف لا أذهب .
  - -- ھيلين ...
- لن أذهب . افهمني يا داريو . لقد قتل زوجي . اني أكرهه . يجب أن أكرهه . يجب أن أكرهه . لا يمكنني أن أدافع عنه . غير انه ظل كذلك صديقنا القريب. وأخا لنا . ليس بوسمي ان اتهمه . لا أريد ان أكون مسؤولة عن موته ، مهما كانت المسؤولية ضئيلة .
- - هل لديم حظ بالنجاة ؟ إذا أدلبت بشهادتي ؟

لم يجب داريو بشيء .

وقالت هیلین بوجه شارد :

- انت ترى جيداً يا داريو ، هذا مستحيل . لا أريد أن أتدخل بـــه .
   اغتالوه بدوني .
  - نغتاله ؟

- ــ لم أعد أعرف أين هم القتلة . لقد قتل لوسيان والآن ستقتلونه .
- وتعود إلى النافذة لتنظر إلى الجثة . وبدون ان تستدير ، قالت : - امض من هنا ، امض من هنا ! لدى مئتان أبكمها .
  - \_ إذاً ، يا هملين ، فأنت تقولين لا ؟
    - ــ نمم لا . دعنی **وشا**نی .

## المحكية

مانكو يتابع كلامه . هي شهادة دقيقة ، محشوة بالتعابير التقنية والأرقام والاحصاءات وأسماء القرى . وفرانسوا يصغي . كما يصغي قسم من المحلفين . والقاعة تصغي قليلا . والناس دب فيهم النعاس في مقاعدهم ، وآخرون ينامون بصراحة ، منبطحين على الأرض .

وآخرون يتحدثون فيما بينهم بصوت خافث في حين كان مانكو يتابع حديثه بلا إعياء .

ويتثاءب جان. ويتجه نحو اثنين من رجال الحرس جلسا متعبين وسلاحهما بين سيقانهما . وقال جان :

لم يعد لي طاقة .

وينظر إليه الحارسان بوجه خشبي بدون أن يجيبا . يخرج جان من جيبه علبة مليئة بالتبغ وورق سجائر، وبيد واحدة لف سيكارته.وقال الحارسين:

لست أعسر ، كما تريان .

يقابله الحارسان بصمت ملؤه الكره . وجان يهز كتفيه ويقول :

- حسناً . ليس في نيتي ان اشتريكما .
  - ــ هل أنتما من عمال البترول ؟
    - فقال أحدهما :

- -- نعم .
- في قسم الاستخراج أو التصفية ؟
  - في قسم التصفية .
  - أنظنان بأني خائن ؟
    - نعم .

ويدل جان بإشارة قاصداً الهيئة والمحامي وفرانسوا والشهود من خلفه . ــ وماذا تظنان بالمحاكمة ؟

فيجيب الحارس:

- لم يكن حاجة لذلك . كان من الواجب رميك بالرصاص فوراً .

فقال حان :

أنا موافق . فرانسوا شديد التنطح .

يبحث جان في جيوبه وهو يتكلم ، باحثًا عن علبة ثقاب لم يعثر عليها . ويسأل الحارسين :

- هل من علبة ثقاب ؟

ولم يتحرك هذان . وانتزع جان سيكارته من فمه حين وقعت من فوق على قدميه علبة ثقاب ويرفع جان ناظريه . فيرى العسامل الشاب ذا الجزمة الممزقة يجلس في النافذة متطلعاً إليه . ينظر جان إليه برهة بدون ان يقول شيئاً . ويسأله :

\_ لماذا لا تصلح جزمتك ؟

يقابل الشاب السؤال بصمت . ويصر جان :

أمذا يكلف بامظا ؟

- اني أشكر الشاهد .

يرقب مانكو ملفاته ، يحملها تحت إبطه ويعود ليجلس في مكانه . تنهض سوزان وتقول :

ويشير فرانسوا بالرفض . يدير رأسه نحو جان ، كما لو آنه يستشيره . غير أن جان لم يتحرك . فرانسوا يتطلع إلى وجه سوزان البغيض البارد . يتردد أيضاً ، ينظر إلى ساعته ويسأل حارساً وقف قربه :

ألم يعد داريو بعد؟

ـ کلا ـ

ورقع فرانسوا كتفيه وأشار إلى سوزان :

- تكلى .

# شقة هيلين

ظل داريو وهيلين واقفين في نفس الوضع أمام النافذة . وبدون أن يمد لها يده ، قال داريو لهيلين :

- ــ إذاً ، وداعاً .
  - ـ وداعاً .

يقوم داريو بحركة كأنه يريد الذهاب . ثم ، تأتيه فكرة فيسأل بمدم اكتراث مصطنع :

- ــ هل تعرفين من يدير المناقشات ؟
  - ـ فرانسوا على ما أفترض .
- مبدئياً ، نعم ولكن بالفعل ، انها سوزان تيربيه .

- وتقفز هىلين صائحة :
- ــ سوزان ! ليس لها الحق في ذلك هذه المرأة ...

#### فقال داريو:

- ــ لقد وضعت الهيئة في جيبها ، وكلهم يصدقون ما ترويه
  - فتجيب هيلين بألم:
  - سوزان . تدلى بشهادتها ..
  - أظن انها ستتحدث عن حياتها المشتركة .
    - وفجأة تغيرت ملامح هيلين .
  - ــ ستتحدث عن لوسيان .. سنتحدث عني .
    - وتذهب فتفتح الباب وتنادي ،
      - جانبت ا جانبت ا
        - ثم تتجه نحو داریو :
- ليس لي أن أدافع عن جان . ولكن لا أريد أن تسيء إلى سمعتنا .
   لقد كانت تمقت لوسيان .
  - وتدخل جانيت ، فتذهب هيلين إليها .
    - ـ أريد معطفى , فأنا ذاهبة .
      - فقالت حانىت:
  - ـ أنت مجنونة . القتال دائر في الشوارع .
    - فتقول هيلين بتعاظم :
    - \_ أريد معطفى بسرعة ا

## المحكية

سوزان واقفة أمام المحلفين تتحدث بعنف :

- لقد هجرني . المرة الأخيرة التي رأيته فيها كانت في القصر قبل سبع سنوات في اليوم الذي استولى فيه على السلطة ..

# شهادة سوزان ( عما مر قبل سبع سنوات ) القصر

يحتشد جمع من الناس في قاعة الدخول الكبرى التابعــة للقصر المقفر . وهناك سوزان ولوسيان وفرانسوا وماغنان . الجميع ينظرون إلى جان الذي يقف وحده منزوياً . إنه نفس المشهد الذي رواه الخادم ، ولكن ، كا تراه سوزان ، هذه المرة .

يقترب جان ، وكله ثقة ، من الباب الموصد . وبحركة عنيفة ، يدفع دفق الباب كاشفاً عن سلسلة من الحجرات ذات الأبواب المفتوحة . يشير جان إلى أصدقائه بتعاظم كي يخرجوا فكأنه يريد ان يستأثر وحده بميدانه الجديد . تندفع سوزان نحوه ، فيمسك بها لوسيان .

يدخل جان إلى مكتبه ، يحييه الخادم الذي تبعه وأغلق الباب وراءه .

تنظر سوزان بيأس نحو الباب الذي أغلق على جان وسمعت تقول بصوت حاقد :

« عندما أصبح له خادم ، لم يعد يرغب بي . كان يتجنبني بعناية .. »

### باحة القصر

تحاول سوزان الاقتراب من جان الذي 'يرى صاعداً في سيارة كبيرة بيضاء . يوقفها أحد رؤساء الحرس . تقلع السيارة البيضاء ببطء .

وتمر أمام سوزان التي تصبح : د جان ! جان ، .

في السيارة ، ينظر إليها جان بوجه خشبي ، كما لو أنه لم يشمر بوجودها .

## الحكية

سوزان ، وقد استشاطت غيظاً ، تنهي جملة موجهة للهيئة . تنظر إلى جان دون أن تقول شيئاً ، مطبقة شفتيها . ويسمع صوتها ، صوتها المتفرع في باحة القصر :

جان 1 جان 1 لمـــاذا هجرتني ؟ لا كلمة ، لا إشارة . أنا لا أفهم !
 جان اشفق علي . أنا أحبك يا جان ! أنا أحبك !

ثم تنظر سوزان من جديد إلى الهيئة وتقول بكره بارد هادى، :

- اننى أكرهه .

وتتابع بسهولة ا

- لم آت لأحدثكم عن غرامياتي . فلو لم يكن سوى ذلك ، لما كان الأمر شيئاً . إلا انه حدث إن عشت سنوات قربه وعرفت إحدى جرائمه . جريمة اقترفها وحسده وأنتم لا تعرفونها . ومن الواجب وضعها في عداد التهم الرئيسية .

« قابلت جان آغیرا للمرة الأولى سنة ( . . . ) ١٩ كان ذلك قبل الثورة
 الأولى . . . »

شهادة سوزان ( عما مر قبل عشر سنوات ) منجم بترول

كل شيء مقفر: انه الاضراب ، ويتابع صوت سوزان:

# شقة سوزان

سوزان نائمة في سريرها . يقرع الجرس. سوزان تستيقظ وترهف السمع . يقرع الجرس من جديد . تقفز سوزان من سريرها ، تشعل الضوء ، ترتدي معطفاً فوق قميص النوم ، تنتعل صندلها وتذهب نحو الباب . وتسأل :

- من هنا ؟
- ــ افتحى أنا هيلين .

تفتح سوزان الباب . تظهر هيلين . إلا انها تختلف تمامـــاً عن هيلين التي تعرفها . هي امرأة شديدة التبرج ، ترتدي فستاناً يلفها بشكل مثير وتقاد طرق الامرأة الخطيرة . انها هيلين ، كما تراها سوزان .

وتلاحظ سوزان خلف هيلين شبح رجلين . فتتراجع قليلا .

فقالت ميلين:

- لا تقلقي . انهما من الأصدقاء .

وتدفع الباب بخطى ثابتة وتكاد تلطم سوزان أثناء دخولها . وتتحدث بصوت أقرب إلى الوقاحة . ويدخل الرجلان وراءها . كانا وسخين متعبين ، ثيابها ممزقة . يدخل لوسيان أولاً ، ثم جان وعليه سياء الكمآبة والقساوة ، يحيي لوسيان سوزان ببسمة ودية :

- اعذرينا .

تتساءل سوزان وهي تتفحص لوسيان وجان بقلق :

- ماذا هنالك ؟

ويسأل جان يجفاف متطلماً إلى سوزان بقساوة :

- هل عندك حبران ؟

- كلا فالشقة المجاورة فارغة .

\_ حسنا .

تتفحص سوزان وجه جان بفضول وتكرر السؤال .

ــ وأخيراً ، ماذا حدث ؟ من أين أتيتم ؟

ولم. يجب جان . وتبدأ هيلين الحديث بلهجة سيدة المجتمع ، لهجة ينقصها الاخلاص . يبدو عليها الانفعال ، ولكن بغير حزن .

أوه يا سوزان ! إن الأمر رهيب ! لقد أطلقوا الجيش . وتم احتلال المصنع قسراً . وهم يريدون اعتقالنا .

فتسأل سوزان :

\_ مل كنت مناك ؟

ويفتر وجه هيلين عن ابتسامة جريئة مزهوة :

- بالطبع ، كنت هناك. وهما أيضاً . آه ! لقد نسيت لوسيان دراليتش وجان آغيرا .

فيقول جان زاجراً :

ـ اسكتى .

ولا يميل نظره عن سوزان ، فتخفض نظرها . وتقول هيلين :

- انها أفضل صديقاتي .

فيهز جان كتفيه .

- لا حاجة لها بأن تمرف من نحن .
  - فتحبب سوزان :
- إذاً فلا حاجة لكم بالبقاء عندى .
  - فيقول جان :
  - \_ حسنا حسنا .
- ويدور نصف دورة ويستعد للخروج . يمسك لوسيان بذراعه باسما :
- اسمع يا جان ! علينا ان نثق بالآنسة . وستقابل هي الشيء بالمثل ،
   ثم سترى انها لن تخوننا .
  - فقال حان:
  - فليكن ، على كل حال ، فليس لدينا الخيار .
  - وتجرح كلماته سوزان فتبدي اشمئزازها . ويقترب لوسيان منها .
- لقد كنا لتو"نا في الصنع ، وقد هربنا في الأقبية ، لكن الشرطة تلاحقنا . فهل لك أن تخشينا ؟
  - **کم من الوقت ؟**
- ويهز لوسيان كتفيه إشارة لجهله . تنظر سوزان إلى الرجلين نظرة تردد :
  - 9 K X -
- وتقف هيلين بــــين الرجلين ، تمسك بذراعيها بدالة ملؤها الاستفزاز ، وهي تبتسم لهما قائلة :
  - الثلاثة معا .
  - ان الصديقة التي تقيم معي ستعود بعد غد .
  - ويخلص جان ذراعه ويسير خطوة نحو الباب
    - لا بأس . فهى ترفض . فلنذهب .
      - تبدي هيلين إشارة انزعاج .

- انتظر أنت . من قال انني أرفض ؟ فىحىب جان :
  - على كل حال ، لا تبدن متحمسة .
    - ثم يضيف متوجها نحو لوسيان :
    - هناك كثيرات في هذه المشكلة .

يقرع الباب . الجميع يقفون مذعورين يتطلعون بقلق . تحافظ سوزات على هدوئها ولا تلبث أن تصمم. تضع اصبعها على فمها وتشير لهم كي يتبعوها. تفتح باباً يؤدي لحجرة كبيرة تستخدم للفسيل والأمتعة الفائة . كانت حزم الفسيل والأمتعة مبعثرة فيها . وقد علق غطاء كبير على كرسيين . ويرن الجرس من جديد ، ويقرع الباب . وتدلهم سوزان على زاوية الحجرة .

- اجلسوا هنا وضعوا الفطاء فوقكم . بسرعة .
- ثم تغلق باب غرفة الغسيل وتذهب نحو السرداب .
  - من هنا؟
  - الشرطة . افتحى .

وتفتح سوزان. تتظاهر بالنوم وتتطلع إلى الشرطيين بمينين قصيرتي النظر.

- ماذا تریدان ؟
- عندك بعض المضربين ا
  - فقالت سوزان:
- ـ بعض المضربين ! يا للمول !
  - وتفتح الباب على مصراعيه .
- ادخلا ، وفتشا . لن يطمئن قلبي ما لم تفتشوا في كل مكان .

يتبعها الشرطيان إلى الحجرة وينظران حولها . تفتح سوزان باب غرفة الغسيل . لم يكن بالامكان رؤية جان ولوسيان وهيلين المقرفصين بين قطع

الأثاث واضعين الغطاء فوقمها .

وقالت سوزان :

- مذه غرفة النسيل عندي . ولكن كان عليهم أن يمروا في غرفتي .
   وتغلق الباب ثانية وتعود إلى الشرطيين وكانا قد استعدا للخروج :
  - ــ ألا تبحثان تحت السرير ؟

فقال أحدهما وهو يهز كتفيه :

ـ لا تهذري .

ويخرج الرجلان بشبه تحية . تقفل سوزان البـــاب وراءهما بالمفتاح ، ثم تعود إلى غرفة الفسيل . ويخرج كل من هيلين وجان ولوسيان من تحت الفطاء وينظرون إليها . تتطلع سوزان إلى جان باسمة :

- إذا ؟ مل ترى دائمًا ان هناك نسوة كثيرات في هذه المشكلة ؟

#### الحكمسة

سوزان واقفة أمام المحلفين ، تتابع كلامها :

- لم يكن بوسعي ان أبقي عليهم عندي . فاقتدتهم إلى مزرعة عمي ، في زاوية ضائعة . لم يكن لأحد أن يستطيع الوصول إليهم فيها . في البداية ، كان كل شيء على ما يرام . كان لوسيان يكتب روايته الأولى . وهيلين تلعب دور المرأة اللعوب . وجان يسأم من الصباح حتى المساء. وأنا أقوم بخدمتهم.

شهادة سوزان ( عما مر قبل عشر سنوات ) القاعة المشتركة في مزرعة سوزان

لوسيان يكتب على حافة طاولة كبيرة . سوزان ترمي حطبة أخرى في النار وتلقي نظرة إلى محتوى القدر الكبير المعلق فوق النار . أمام المرآة

هيلين ترتب زينتها .

يقف جان أمام النافذة ناظراً إلى الخارج. يتثاءب بمل، فيه، تمر سوزان أمامه حاملة الصحون والسكاكين والشوكات التي ستضمما على الطاولة. وقالت لجان أثناء مرورها:

ـ يبدو انك لا تحب الريف .

يحدجها جان بنظرة متجهمة ويجيب مهمهماً . تبدأ سوزان بوضع الآنية . يرتب لوسيان أوراقه ويغطي قلم الحبر . تقترب هيلين من الطاولة :

- مسكين يا لوسيان ، سوزان عديمة الشفقة . حتى انها لا تحترم عملك !
   ثم تضيف متوجهة نحو سوزان :
  - انه كاتب كبير ، هل تدرين ، ستقطعين عليه حبل أفكاره .

وتجيب سوزان بخشونة :

مذا ممكن ، ولكن عليه ان يأكل مهما كان كاتبا كبيراً .

نهض لوسيان بسرعة . يبدو انه اغتاظ من كلمات هيلين وابتسم بمنتهى اللطف لسوزان :

- اعذريني يا سوزان . بالمكس ، كان علي أن أساعدك .

فقالت سوزان :

صه . إن هذا ما كان يقطع عليك حبل أفكارك .

يتناول لوسيان رزمة من الصحون ويساعد سوزانٍ في إعداد المائدة .

- لا أبداً . كانت ملاحظات لا أهمية لها .

تتجه هيلين نحو لوسيان بغنج :

- لا أهمية لها ؟ أنا التي كنت أود أن أكلمك فلم أجرؤ كيلا أزعجك..

لوسيان مقرفص أمام البوفيه، فيخرج منها كؤوساً وزجاجة نبيذ يبتسم لهيلين مجنو ويقول لها :

- حسنا ، حدثيني .
- هل نستطيع العودة قريباً ؟
- يضع لوسيان الكؤوس والزجاجة على الطاولة .
- لا أدري . إسألي رجل أعمالنا الكبير . فهو الذي سيقرر .

يبدأ لوسيان برصف الشوكات والسكاكين إلى جانب الصحون . هيلين تنظر إلى جان الذي ما زال عند النافذة ، ثم تسأل لوسيان :

- لماذا تسميه دامًا رجل أعمالنا الكبير ؟ ألست رجل أعمال أنت ؟
  - ـ کلا .
  - \_ list ?

لوسيان يوقع سكيناً وهو يستدير كي يجيب . ويوقع ثلاث شوكات عندمــــا ينحني لالتقاط السكين . تضحك هيلين قليلا . يضحك لوسيان أيضاً وهو يريها الشوكات التي التقطها .

ــ أنت تربن لماذا لا يمكنني ان أكون رجلًا عملياً . وبعده ...

## فقالت ملين:

- وبعده ...؟
- مل تمرفين المثل القائل ( ليس بالامكان تحضير العجة بدون كسر البيض ؟ ، حسنا ، فأنا لا أريد كسر البيض حتى لتحضير العجة .

يتابع لوسيان ترتيب الطاولة مع سوزان ، تنظر إليهما هيلين بدون أن تتكلم ، ثم تذهب نحو جان . تلاحقها سوزان بنظرة قاسية .

ما ان وصلت إلى قرب جان حتى مرت بيدها برفق على عنقه . يرتعش جان ويستدير نحوها متطلعاً إليها بعين ملؤها الرغبة ، رغبة باديـة هدمت هيلين . وتحاول ان تمازحه ، لكنها باتث محرجة ،

ـ يبدر انك تحسن تحضير العجة ؟

- وبدا جان غائباً ، مثبت المينين على فم هيلين .
  - أنة عجلة ؟
  - اننی أهذر . متی سنعود ؟
    - فقال جان :
    - لا أدري ·
    - ثم أضاف من بين أسنانه:
      - لا أرغب في العودة .
- هيلين وقد ازداد إحراجها تحاول ان تستأنف المزاح :
  - لاذا تنظر إلى هكذا ؟ انك تخيفنى .
  - أنت تعرفين جيداً لماذا أنظر إليك .

تنظر سوزان إليهما وعليها سياء التجهم ، وقد فرغت من إعداد المائدة .

#### المحكسة

لا يزال جان على كرسيه يدير ظهره للهيئة ، لكنه يصغي باهتمام لشهادة سوزان التي يسمع كلامها من خلفه .

كان يلاحقها بدون أن يقول شيئًا ، وكان يتطلع إليها . كانت تخافه ،
 وهي وان كانت في البدء مغناجًا وقد باتت تخشاه .

شهادة سوزان ( عما مر قبل عشر سنوات ) قاعة المزرعة المشتركة

سوزان تقوم بأعمال المنزل . هيلين جالسة إلى الطاولة وأمامها كتاب مفتوح . ينظر جان إليها بإمعان . لا تلبث هيلين المحرجة أن ترفع رأسها . – حدثني ! قل أي شيء .

- ــ ليس لدي شيء أقوله . فأنا لا أجيد الحديث كلوسيان .
  - أنت تعلم أن نعم . تجيد الحديث قاماً عندما تشاء .

سوزان والسطل بيدها تتردد قليلاً عند الباب . ثم تملاً سطلها في المطبخ وتعود .

هيلين بين ذراعي جان الذي يقبلها . ولا ندري إذا كانت موافقة أم لا، إلا أنها تخلص نفسها فجأة وهي تنظر إلى جان نظرات غريبة .

يدير جان ظهره بدون أن يقول شيئًا ويخرج بغتة . تمشي هيلين عـــدة خطوات ، تجلس إلى الطاولة وتجهش بالبكاء واضعة رأسها بين ذراعيها .

لقد قلت ما فيه الكفاية! أجل قلت ما فيه الكفاية! أريد أن أعود إلى بيتى.

تقترب منها سوزان وتداعب شمرها بحركة آلية . لا يزال وجهها قاسياً .

- إنك تتدلمين على الاثنين : عليك أن تختاري ! تنتفض ميلين فجأة :
  - ـ لقد تم الاختيار : فلوسيان يريد أن يتزوجني .
    - \_ إذاً ؟
    - ـ وافقت . .

وعلت وجه سوزان للحظة مسحة انتصار مكتوم وسألتها :

لانه أجمل ؟

وتكشر هيلين موافقة . وتتابع سوزان :

- ثم إن له ذراعين اثنين .. ثم انه سيصبح كاتباً كبيراً .. ماذا ان له كل الامتيازات .

تتحدث سوزان بتعابير منفصلة لترغم هيلين ، وهي تجيب عن كل سؤال بتكشيرة ، على ان تبدي حقارتها . ويبدو ان هيلين قد وقعت في الفخ . وتسح دموعها وتبتسم ببرود ابتسامة ذات مغزى .

- يسمع صوت سوزان أمام المحكمة :
- تزوج لوسيان من هيلين في القرية . عشية الزواج ...

في نفس القاعة ، سوزان وهيلين وجان ولوسيان . الوقت مساء . الجميع يجلسون أمام الموقد حيث أضرمت نار حامية . جو من الحرج . سوزات تراقب الثلاثة الآخرين بصرامة ، ولا تلبث ان تخرق الصمت :

- إذاً سوف لا نذهب للنوم ؟

- انه منتصف الليل . يجب ان تصمدي يا سوزان . فأنت تستيقظـين باكراً على الدوام .

سوزان لا تستجيب وقد صممت على الانتظار .

- كلا . كلا . اصعدوا أنتم أولاً . فعلى ان أرتب الآنية .

وينهض لوسيان أسفاً .

لا يمكننا ان نجملها تسهر أكثر من هذا الوقت الطويل.

وتنهض هيلين بدورها . ها هي إلى جانب لوسيان . والاثنان ينظران إلى جمجمة جان الذي لم يتحرك ولا يزال ينقر على ذراع كنبته . وتمنيا لسوزان ليلة سعيدة ، ثم قالت هيلين بنوع من الاحراج :

- إلى اللقاء يا حان .

فقال جان بدون ان يتطلع :

\_ إلى اللقاء .

- وقال لوسيان :
- إلى اللقاء يا حان .

ويرفع جـان بصره نحو لوسيان ويبتسم له بلطف. وبغير اهتام يمسك كأساً ملقى على طـاولة صغيرة يشده في يده : يمضي لوسيان وهيلين حتى الدرج ، يصعدان الدرجات بانزعاج ، ويختفيان ، ويسمع وقع أقدامها هنيهة ثم يخيم الصمت . في هذه اللحظة يمد جان يده السليمة لسوزان قائلا ،

- اغسلي هذا .
  - ماذا ؟
  - \_ هذا .

يفتح جان يده ! كانت مليئة بالدم . لقد حطم الكأس الذي كانيمسكه. وتطلق سوزان صرخة .

فقال جان:

- لا تشیحی بیصرك . اغسلی هذا .
  - أنا لا أشمح أبداً.

تذهب سوزان الى المغسلة ، تملاً وعاء بالماء وتعود الى جان بإناء وخرقة نظيفة ومنديل كبير . يتطلع جان الى السقف ، بدون أن يعير انتباهه لمسا تفعله سوذان . وعندما انتهت تركت يد جان المضمدة .

- منا ، ينتهي العمل ، الى اللقاء يا جان .
  - الى اللقاء .
  - ـ يمكنك أن تقول لي شكراً .
    - شكراً .

تنهض سوزان وتصعد الى غرفتها تنظر الى نفسها في المرآة مبتسمة . ينفتح الباب وراءها بتؤدة . انه جان . تنظر إليه سوزان فيخيفها رأسه . تتراجع قليلاً ثم تحافظ على زمامها . يقترب منها ببطه . مما ان يصل الى قربها حتى يترقف وينظر إليها . قائلاً من بين أسنانه :

- ضوء القمر مشع . وقت ملائم لليلة زفاف . أليس كذلك ؟
  - نعم ، انه وقت جميل .

فجأة يأخذ جان سوزان بين ذراعيه ويقبلها في فمها . وبينا كان يقبلهـــا يسمع صوت محامي جان الساخر وهو يسأل :

وهل رضیت بذلك وأنت تدرین انه یجب أخرى ؟

فتجيب سوزان :

- لم يكن يحبها . كان يرغبها ليس إلا .

ويسأل المحامى :

ــ وأنت كنت تحبينه إذاً ٢

ــ أنا .. أنا ــ

يبتمد جان عن سوزان التي ترفع إليه رأساً تشع منه النشوة .

ثم نرى سوزان في باحة قصر الحكومة وهي تنظر الى جان خارجاً في سيارته الكبيرة البيضاء ، منادية بصوت ملؤه اليأس : « جان ! جان ! ، وتقول سوزان بخشونة :

کلا لم أكن أحبه .

#### المحكمية

سوزان تتحدث الى الهيئة :

- غير اني وهبته حياتي . لقد كنت خادمة له ولم يكن ليفعل في ذلك شيئًا . وكان يكرهني دون ان أدري لماذا . في تلك الحقبة أعلن العفو العام وعدنا الى المدينة . وجهزوا منظمة ثورية . كانوا يجتمعون في بيتي كان

جان يريد إدارة اللجنة ، وكان له منافس ذو شأن : هو بنغا ، بنغا الصغير. فهل تتذكرونه ؟

> شهادة سوزان ( عما قبل تسع سنوات ) شقة سوزان

جان جالس على كنبته . عليه دلائل الانهاك ويبدو أنه لا يرى سوزان قبالته .

فيقول:

- غليوني .

تناوله سوزان غليونا محشواً بالتبغ فيضعه في قمه . تمد له عود ثقــاب مشتعل . فيقول جان وهو يشعل غليونه :

- تجتمع اللجنة هنا في الحال . علمك ان تقدمي الجعة .
  - کے سیکون عددکم ؟
    - ثمانية كالعادة .

يقرع الباب . ينهض جان .

ـ ها هم يصلون . امضي . وهاتي الجمة حين أناديك .

تدخل سوزان غرفة الغسيل . تتناول زجاجات الجمة من السلة وتضمها على طبق . وتضيع لحظة في نحيب قصير . ثم تتملك نفسها وتتلبس وجها ملؤه الصرامة والقساوة . وتجلس بالانتظار . وفجأة تصل إليها من الغرفة الجـاورة نبرات صوت قوية . ترتعد سوزان وتتلكأ ثم تذهب إلى الباب لتتطلع من خلال الثقب .

ترى أعضاء اللجنة ومن بينهم لوسيان وهيلين . جان وبنغا واقفان وهما يتنازعان بفضب . يخلص جان إلى إمساك بنغا من قفا سترته ويهزه بغضب

- الجنون . تفتح سِوزان الباب وتندفع .
  - جان!
- يترك جان بنغا ويستدىر نحو سوزان .
  - ـ من سمح لك بالدخول ؟

يتطلع جميع أعضاء اللجنة نحو سوزان . كانت محرجة بصورة رهيبة .

ـ إذهبي وهاتي لنا الجمة .

تخرج سوزان . تأخذ قناني الجمسة وتعود . يلتقي نظرها وهي تضع الزجاجات على الطاولة ، بنظر هيلين فتبتسم لها هيلين . يسمع صوت سوزان تقول بحرارة : « كانت هيلين من اللجنة . ليس أنا » .

ترد سوزان على ابتسامة هيلين ببرود ، ثم تقفل راجعة إلى غرفة الغسيل. وبينا هي تغلق الباب ، يسمع صوت جان القاطع يقول :

ــ إما رأيه وإما رأيي . عليكم ان تختاروا .

### بعد ذلك يساعات

الحجرة التي تجتمع فيها اللجنة: القناني الفارغة، الأقداح الوسخة وصحون السجائر المليثة . يضرب جان على الطاولة غاضباً :

- سيكون هو أم أنا . لا يمكن أن يطول ذلك !

تحافظ سوزان التي تطرز وهي جالسة على كنبتها ، على وجه غير آبه . يكرر جان بغيظ .

- هو أم أنا ! سأنال منه !

سوزان مستمرة في تطريزها . يسمع صوت يقول بخشونة : « لقد انتصر علمه . . . ه

#### بعد ذلك بأسابيع

دائمًا في نفس الغرفة ، سوزان جـالسة تطرز . يقرع الجرس . تذهب سوزان فتفتح : انها هيلين تدخل الحجرة وكأنها تدخل بيتها ، وتسأل :

ـ أين جان . أريد مقابلة جان .

#### فقالت سوزان:

- هل منعتك مرة من مقابلته ؟ انه في غرفة المسيل . انه يعمل .

تذهب هيلين وهي على أشد ما تكون من التبرج والحركة والاثارة والابتذال ، توا الى غرفة الغسيل فتفتح بابها دون أن تطرقه . ينهض جان مبتسما وقد كان يجلس إلى طاولة فوق أوراقه . تذهب هيلين إليه . تقف سوزان عند الباب مبدية إصرارها على البقاء . تسعل هيلين قليلاً لتجلي صوتها ، ثم تقول بوقاحة :

- ــ اعذريني يا سوزان ، أريد ان أتحدث إلى جان وحده .
  - ــ ألديك ان تقولي له أشياء لا يمكنني سماعها ؟
    - أنا من اللجنة يا سوزان .
    - إن لها الأفضلية تلك اللجنة .

تخرج سوزان وتغلق الباب بعنف تجوب الفرفة بالطول والعرض متعمدة إحداث الضجة . ثم تعود إلى الباب بخطى حثيثة . تتطلع أولاً من ثقب الباب ثم تلصق أذنها بالباب مصغية . فتسمع هيلين تقول :

- هَا قَد غَصَت كَثَيْراً يَا جَانَ . لم يعد بإمكانك التراجع .

فأجاب جان .

- لقد فزت يا هيلين . لقد فزت . اذهبي . ولا تدعي لوسيان يعرف شيئاً .

تعود سوزان إلى كنبتها وتعود للتطريز متظاهرة بالــــبراءة . يفتح باب

غرفة الغسيل . تخرج منه هيلين وقد احمرت عيناها من البكاء . تمضي لتوهـــا قائلة وهي تمر" : ﴿ إِلَى اللَّقَاءُ يَا سُورَانَ ﴾ .

ولم تجب سوزان بشيء . تنظر إلى جان وهو يدخل الحجرة بخطى وثيدة فتسأله :

- ما کانت ترىد ؟
  - ـ لا شيء .
- لي الحق بأن أعرف لماذا أتت امرأة لتجتمع بك في بيتي في الساعـة العاشرة مساء ثم تخرج بعد نصف ساعة بوجه مخيف .

فقال جان :

لم تكن تريد شيئا .

يذهب إلى الخزانة يفتحها ويفتش في أحد أدراجها . تنهض سوزان شديدة القلق :

\_ عما تسحث ؟

يضع جان شيئًا ما في جيبه دون ان يجيب .

تفحص سوزان محتوى الدرج وتسأل :

- جان لماذا أخذت المسدس ؟
  - ـــ لا تتعبى رأسك .

تحدج سوزان جان بعينين مرتاعتين كلها ارتياب ونقول :

انه من أجل لوسيان ؟

فيرتمد جان :

من أجل لوسيان ؟ أنت مجنونة ! لماذا من أجل لوسيان ؟

يذهب نحو الباب . تركض سوزان إليه وتسد طريقه .

لن تمر قبل أن تقول لي لماذا ؟

- فقال جان رهو بزيحها :.
- ابتعدی من هنا · انه من أجل بنغا ·
  - من أجل بنغا ؟
    - فقال حان:
- انه منافق . وها أنا أحمل الدليل إلى اللجنة .
  - تنظر سوزان إلى جان بنوع من الاعياء الألم :
    - آه .. ها أنت تحمل الدلائل ... وبعده ؟
      - فقال حان :
- يجب ان يدفع الثمن.ويبتسم بخبث السادي ويضيف وهو يفتح الباب:
   د لقد فزت به أليس كذلك ؟ »
  - يخرج . تناديه سوزان وهو ينزل الدرج :
    - ــ وهل لهملين علاقة ؟
    - فقال جان دون ان پدس رأسه :
      - لا تهتمي بهيلين .
      - تغلق سوزان الماب بتؤدة .

#### المحكمة

تتابع سوزان شهادتها أمام المحكمة :

- لقد قتل بنغا بيده في الليل . وتمر خمسة عشر يومياً يعرف الجييع بعدها أن بنغا كان بريئاً . ولكن قد فات الأوان . لقد قتل بنغا لأن بنغا كان يضايقه . وبعدها قتل لوسيان دراليتش لأنه كان يحسده على شعبيته ويشتهى امرأته .

وصاح صوت المرأة في القاعة :

- أنت كاذبة .

وتستدير سوزان إلى الخلف وكذلك الحضور جميعهم : كانت هيلين في آخر القاعة واقفة إلى جسانب داريو . وفي نفس اللحظة التي كانت جميع الأنظار مصوبة إليها ، قالت هيلين ببساطة :

أنا هيلين دراليتش ، زوجة لوسيان دراليتش الذي مات في النفي بناء
 لأوامر جان آغيرا .

هيلين تتقدم من مكان المحكمة . ينهض جان وهو ينظر إليها . تنظر هي إليه وتتوقف مرتبكة . وفي هذه اللحظة يختفي فجأة جميع الحاضرين من فرانسوا إلى هيئة المحلفين إلى الحراس إلى المحامي ، الكل يختفون . ولم يبق في القاعة الفسيحة سوى هذا الرجل وتلك المرأة ينظران إلى بعضها البعض . ثم تزيح هيلين نظرها عن نظر جان وتتابع مشيتها . عندها امتلأت القاعة من جديد وأخذت تغلي بهمهات مؤيدة . كانت هيلين تحافظ على ما يظهر ، على جانب من شعبيتها التي ورثتها من لوسيان لدى الجمهور .

يتقدم فرانسوا نحو هيلين بلهفة ويمسكها بيدها متلفظاً بكلمة واحدة : ــ شكراً .

تومىء له هيلين برأسها ، ولكنها تسمّر نظرها على سوزان قائلة :

أنت تكذبين يا سوزان . وأنت تعلمين انك كاذبة ! انه لم يقتـــل
 لوسان بداعى الحسد .

ـ لماذا إذاً ؟

فقالت هملىن :

ـ سأشرح ذلك للجنة .

ـ أتيت للدفاع عن قاتل زوجك ؟

فأجابت هيلين :

لقد أتيت لأنهم أرادوا ذلك وسأقول الحقيقة . منذ لحظة وأنا أصغي إليك ، أنت تشو هين كل شيء . هاك واقعة قصيرة ، فعشية مصرع بنغا ، لم آت في العاشرة مساء بل في الثامنة .

شهادة هيلين ( عما مر قبل تسع سنوات ) شقة ميلين

هيلين على المدرج. ليست هيلين نفسها التي تمثلت في شهادة سوزان كانت في ريعان الشباب ، لا تكاد تضع أية زينة ، ترتدي ثياباً متواضعة ، كان القلق والحزن باديين عليها وإذا ما تصرفت ببعض السهولة فلم يكن لديها الثقة الوقحة كما عند سوزان . حتى ان رجفة صوتها تختلف .

تقرع باب سوزان ، الذي ينبعث منه صوت الراديو . وبينا كانت هيلين تنتظر ، يسمع صوتها ينادي : لم تكوني تطرزين ، كنت تسمعين الراديو . .

يفتح الباب . تظهر سوزان ، متبرجة كاكانت هيلين مرتدية ذات اللباس المثير الذي كانت ترتديه هيلين ، في شهادتها . وقالت هيلين :

- سوزان . هناك أمر نخيف . يجب أن أقابل جان بكل الأحوال . تنظر سوزان إلىها بنية سيئة .
  - انتبهي يا هيلين ، هذا مزعج ، ولكن هناك شخصاً عنده .
    - يفتح باب غرفة الغسيل ، ويظهر جان :
  - ــ لماذا تقولين هذا يا سوزان ؟ فأنت تعلمين اني وحدي .

يظل الأشخاص الثلاثة واجمين . يسمع صوت سوزان في المحكمة قائلة :

- وبعده ؟ لقد ضقت ذرعاً بك تحومين حول حبيبي . .

يتحول الأشخـــاص الذين وقفوا لا حراك بهم ، في نفس الوقت الذي يسمع فيه صوت سوزان . تمود هيلين إلى تحـــديها وسوزان إلى تواضعها .

يتابع صوت سوزان:

- صحيح اني كذبت . صحيح اني رفضت أن تقابلي جان . فكيف لا أدافع عن نفسي ؟

هیلین بلهجة النحدي ، تدفع سوزان وتروح نحر جان ، کلاهما یدخــل غرفة الغسیل . تذهب سوزان نحو الباب بدون أن تحدث ضجة .یسمع صوتها بردد محقد :

- تباً للجنة ؟ أتظنين اني لم أكن أعرف ما كنتا تفعلان خلف الباب ؟ تنحنى سوزان . ومن ثقب الباب تشاهد هيلين وجان يتعانقان .

ينادي صوت هيلين بحزن :

أنت قذرة يا سوزان . .

#### المحكمية

هيلين تقف أمام اللجنة وجها لوجه مع سوزان . تنظر إليهــــا بحزن يفوق الاحتقار . حزن عميق يكسو وجهها . ثم تخاطب الهيئة :

- جئت لأطلب عنوان بنفا . لقد حكمت عليه اللجنة بالموت وعيّن لوسيان لتنفيذ الحكم فيه . وفي اللحظة الأخيرة ، قال لي لوسيان انه لن يقتل بنفا . وكنت أريد ان أفعل ذلك مكانه وفي النهاية أقدم جان على ذلك .

فسأل فرنسوا :

لافا كان يرفض لوسيان ؟

ثم يخاطب سوزان :

– ألم يمد لديك شيء تقولينه ؟

فأجابت سوزان :

ــ لا شيء الآن .

ثم أومأت إلى سوزان وخاطبت الهيئة :

- لكن هذه كانت حكرتيرته ، عندما كان في الحكم ، وأظن انها كانا يفترشان سريراً واحداً . فقد تشترك معه في التهمة .

ولأول مرة يتدخل جان . لقد ظل واقفاً منذ دخلت هيلين ولم ينفك عن النظر إلىها . وقال :

- تركتني سوزان قبل عشر سنوات في اليوم الذي أوقف في لوسيان دراليتش . لقد كانت سكرتيرة لي ، ولكنها لم تكن يوماً عشيقة لي . لم تك مسؤولة ولو قليلاً عن انتهاج السياسة التي نتهموني بها .

يعود جان فيجلس . لم تنظر سوزان إليه عندما كان يتكلم . فرانسوا يخاطب كلا من جان وسوزان .

اننا نعرف ذلك. وهيلين دراليتش تمثل أمامنا بصفة شاهدة لا متهمة.

ثم یخاطب هیلین :

ــ نحن نصغي إليك .

تواجه هيلين الهيئة وتبدأ الكلام:

- ابتدأ كل شيء خلال إضراب البترول. كنت ممرضة في مصح المصنع. لم أكن أهتم قط في السياسة ، غير اني كنت عضوة في النقابة . ولم أكن أعرف جان بعد ، وكان قائداً نقابياً ، ولكني كنت أعرف ان لوسيان دراليتش كان أفضل صديق لديه إذ كان كأخمه .

شهادة هيلين ( عما مر قبل عشر سنوات ) منجم البترول

انه الاضراب . ما من أحد في العمل . في شوارع المدينة العمالية. يتجول العمال أو يتجمعون جماعات صغيرة .

- بسمم صوت هملين :
- كان شولشر يدفع أجوراً حقيرة . كان الاضراب الذي بدأ في أيار (...) ١٩ مستمراً منذ شهر .

#### احدى طرق الحقل

الوقت ليل . لوسيان وهيلين يسيران جنباً إلى جنب . يتقدمها رجل فوق دراجة يقودها في العتمة .

- وسألت هيلين :
- مل المسافة بعيدة أيضا ؟
  - فقال لوسيان :
  - ــ على بعد خمس دقائق .
    - ــ وأن المكان أخيراً ؟
      - ـ في مقلع مهجور .
  - تهز هيلين كتفيها بانزعاج .
- لاذا نلعب دور المتآمرين ؟
- - فقالت هملين:
  - أنا منعنة .
  - وتتوقف لحظة ، فيقول لوسيان :
  - ــ ها نحن على وشك الوصول . ثم ان رؤيته ستروق لك .
    - من ؟
    - كفاك ، انه جان آغيرا بالطبع .

- ليس من أجل جان آغيرا هـــذا قد ازعجت نفسي . فأنا ذاهبة الى اجتاع لا الى قاعة موسيقى .

فقال لوسيان :

- انه يزعجك سلفاً . انها غلطتي . لكنك ستغيرين رأيك : انــه قوي جداً وذكي جداً . فهو الذي نظم النقابة ويعمل فيها كل شيء .

تطلق هيلين ضحكَة ِقصيرة عصبية :

فيسألها لوسيان :

- ما بالك ؟

 انه انت يا لوسيان ! انت تنفرد بفتاة في الطريق وتختار هذه اللحظة لتحدثها عن آغيرا .

ـ ولكن ..

يتوقف لوسيان وينظر نحو هيلين متردداً . تمر أمامها عربة يجرها حصانه . يوقف السائق حصانه وينحني وبيده قنديل يضيء به أمام هيلين ولوسيان .

انه جان الذي قال باغتباط:

- هذا انت يا لوسيان ؟ اصعد بسرعة .

فقال لوسمان :

- انه جان .

ر ويقترب من العربة مضيفاً :

ــ ولكن معي من يرافقني .

- اصعدا أنمًا الاثنين .

تصعد هملين ولوسيان الى العربة ٠.

يجلس لوسيان بين هيلين وجان . يجري التعارف :

- ـ جان آغیرا ، هیلین دارجیل .
  - ــ مرحباً يا آنستي .

تجيب هيلين بتحية جافة :

ـ مرحماً .

يربت جان على كتف لوسيان تربيت الصديق :

- أنت على ما يرام أيها الأخ الصغير ؟

فيجيب لوسيان وهو يتطلع قليلا نحو هيلين :

- « على ما يرام . بل أحسن ما يكون . وانت ؟ »
- أنا في حال سيىء . أتمرف لماذا يعقد الاجتماع ؟
  - · Ж –
- استحصل شولشر على ترخيص باستقدام خمسة آلاف الماني يوم الاثنين .
   يحطمون اضرابنا . ويعملون بدلاً عنا .
  - يا إلمي . ماذا نفعل ؟
  - ــ ما نفعل ؟ هذا ما يجب أن تقرّره .

وبينًا كان جان ولوسيان يتحادثان ، تتظاهر هيلين بأنها تتجاهلها متفرجة على المكان ، وقد ازعجها تجاهلها لها . وتصل العربة أمام مقلع ألفي استعاله حيث كان يجتمع نحو مئة شخص .

#### الحكـــة

تتحدث هيلين بدون أن تنظر الى جان . ولكنه كان يتطلع اليها : لقد أدار كرسيه نحوها دون أن ينفك عن النظر إليها : وهيلين تشعر بنظراته . يظهر ذلك من طريقة نظرها الثابتة الى الحملهين في حين أنها كانت تنتزع الكامات من فيها انتزاعاً . وقالت :

- كان لوسيان يضايقني وكذلك جان كان مزهوا بنفسه . عندما ارتكنت حماقة ..

شهادة هيلين ( عمًا مر قبل عشر سنوات )

### مقلع مهجور

هو نوع من الكهوف الفسيحة . المصابيح في الحائط . وجهرة صامتة من العهال تتجمع على منبر طبيعي اتخذ جان وبنغا واربعة عمال آخرون مكانهم عليه في الصف الأول . وقف كل من هيلين ولوسيان . جان يتكلم ولوسيان لم يعد يعير انتباهه لسواه ، وهذا ما كان يثير هيلين على ما يبدو وقال جان :

- خمسة آلاف الماني ، سيصلون الاثنين وسيظاون بقدر ما يحتاج إليهم أرباب العمـــل ، ونحن سنقضي نحبنا طيلة هذا الوقت . أيها الرفاق ، لقد عارضت دائمًا سياسة التخريب والاضراب . فهي سياسة خرقاء في هذه الفترة لأننا نستنزف فيها قوانا . لقد أخذتم بالرأي المعاكس ، رأي بنغا وصوتم مع الاضراب . وها أنتم ترون الخطر الذي سببه الآن . وأنا أطلب اليكم أن تصوتوا لاستئناف العمل .

يتطلع بنغا نحو جان مذعوراً . ويبدأ الكلام بدوره :

- أيهـا الرفاق . لن نرضخ بعد شهر من الكفاح والتضحية . لن يدب فينا الذعر بمجيء خمسة آلاف أجنبي .

فيصيح جان:

هذا رائع . إذا ما علينا أن نفعل ؟

اني اكرر على مسامعكم انهم سيبدأون العمل في مصانعنـــا ، ولن يخرجوا منها أبداً . هل لديك مخطط ما يا بنغا ؟

- المقاومة .
- ـ المقارمة كىف ؟

ولم يجب بنفـــا بشيء . وظل الجمهور صامتاً . وينحني لوسيان فوق هيلين ويتمتم :

- هل بعجمك ؟
- ـ أبدأ أبدأ . فهو يبدو كحيوان واقتراحاته تنم عن الجبن .

ويتجه جان الى بنغا باصبعه ويقول :

– المقاومة كىف ؟

وتمتمت هيلين بين أسنانها :

- جبان! جبان!

ويحتج لوسيان غاضباً :

اخرسي! انت مجنونة! فمن السهل الانتقاد عندما يكون المرء
 بلا مسؤولية

وبدون أن يترك بنفا بناظريه يسأل جان للمرة الثالثة .

-- كيف تريد أن تقاوم ؟

فيجيبه بنغا :

- لدينًا ما يكفي من المال لتمضية شهر .

فيهتف جان :

-- وبعده ؟ بعد الشهر ؟ هل تسمعون أيها الرفاق ؟ ينصحونكم بالاضراب ولا يشيرون الى الطريقة التي يجب الاستناد اليها :

وتمر هنيهة صمت . ثم تقول هيلين بصوت غير مفعم بالثقة :

- لماذا لا نحتل المصانع ؟

ريستدىر جان نحوها بغتة :

- ماذا ؟

فقالت هيلين بصوت أقوى :

- اسأل لماذا لا نحتل المصانع ؟

يحاول لوسيان أن يسكتها :

کفی یا هیلین ... انت مجنونة !

ومن على المنصة يهز جان كنفيه :

- الاقتراح لا يستحق مجرد المناقشه . إذا احتللنا المصانع ، يتهموننـــا بخرق حرمة الملكية ، وهذا ما يشكل حجة لاستدعاء الجيش .

هيلين غاضبة الآن وتتكلم بكل ثقة :

دائمًا في تراجع ، دائمًا في تنازل . علينا أن نعود مطاطئي الرأس .
 وتتجه نحو الجمهور متابعة :

مــل ترغبون في ذلك أيها الرفاق ؟ هل تنوون اعتزال الكفاح منذ المقاومة الأولى ؟

وينحني جان الذي يقف على طرف المنصة ويقول لها من الخلف :

- آن الأوان أن تخرسي أيتها الفتاة الصغيرة !

ولكن بنغا الذي شجعه خطاب هيلين التي لم يستقبل الجمهور كلامها استقبالاً سيئًا على ما يبدو تابع كلامه :

- الحق الى جانبها أيها الرفاق . إذا عدنا مدحورين الى المصنع ، نكون قد أضعنا المبادرة ولا يعود باستطاعتنا قط إعلان الاضراب . وبما أن تجربة القوة مفروضة علينا ، فلنقبل بها . فلن يتجرأوا على طردنا عن طريق الجيش . فكل البلاد تبارك جهودنا وتساندنا . هل سنتنازل كأولاد عقلاء ؟ هل يجب أن تدفعنا الى القتال امرأة ؟ وأضع هذا الاقتراح للتصويت : من يوافق على احتلال المصانع .

فقال حان :

- هذا جنون وجريمة .

فصاح بنغا ؟

-- الى التصويت .

ويتلكأ الجهور فترة .

ثم تبدأ الأيدي ترتفع شيئًا فشيئًا . أغلبية ضخمة .

فيسأل بنغا:

ــ من هو ضد المشروع ؟

فترتفع الأيدي ، من بينها يدا لوسيان وجان .

فقال بنغا:

لقد قررتم . غداً يذهب كل واحد منكم الى عمله في المصنع . وسننظم
 عملية الاحتلال في نفس المكان .

على المنصة يقوم جان بحركة كئيبة . ويقفز الى اسفل المنصة في حين بدأ

الجمهور ينسحب . يقترب من لوسيان وهيلين التي تنظر إليه ببسمة الانتصار :

- حسنا ؟ ليس هذا سيئًا بالنسبة لفتاة صغيرة .

فقال حان:

ــ هذا لا مغتفر .

ويتطلع اليها بصرامة وينضم الى الجمور .

تتسم هملين الجهور الى جانب لوسمان .

كانت وقحة ولكن محرجة :

- بالطبع ، لقد صوت كما صوت آغيرا ،

وقال لوسيان المكتئب برفق :

ـــ ليس من أجل آغيرا .

ولكن ألا تربن لم هيلين عندما يأتى الألمان ؟

- ماذا محدث ؟

- ستحصل بكل تأكيد أعمال عنف . ولكن لن اشترك قط في أحد أعمال العنف .

#### المحكية

هيلين تتحدث ، حزينة وفخورة :

وأنتم تعرفون أنه حافظ على كلامه . ففي كل حياته لم يشترك في أي عمل من أعمال العنف .

فيقول فرانسوا:

- نعرف ذلك . فقد كان يقول طيلة أيامه « لا يعادل أي انتصار فقدان

#### نفس إنسانية . ،

#### فقالت هلين:

- لهذا مات . مات لأنه أراد أن يبقي يديه نظيفتين حتى النهاية . أراد مع ذلك أن يشترك في احتلال المصنع لأن ذلك خطراً ولأنه كان يريد البقاء مع جان ومعي . كان يحب جان .

ولأول مرة تنجه الى جان وهي تلفظ عبارتها الأخيرة ، وقد تلفظت بها بدون عنف بل برفق لا يرحم ، أثر ذلك في نفس جان تأثيراً عميقاً . وعض على فكيه وصعدت الدموع الى عينيه .

وتتطلع هيلين الى الهيئة من جديد :

- ومضى كل شيء على مـــا برام ، في اليومين الأولين . وفي اليوم الثالث ...

# شهادة هيلين (عما مر" قبل عشو سنوات) منجم البترول

المصنع تم احتلاله . البوابات موصدة . المضربون يقومـــون بالحراسة في طرف المصنع يقوم بنـــاء طويل مسطح كان بمثابة المصح . تقف هيلين مع لوسيان قرب الباب . يبدو انها مسرورة .

- هذا رائع يا لوسيان . يا له من نظام .
- ـ جان هو الذي نظم تدابير الحراسة .
- بالطبع . هل هو دائم الغضب على هذا الجان ؟
  - لم يقل لي شيئاً .
  - وقالت هيلين بشيء من الغيظ :

وَفَجَأَةً ، يأتي صوت فيرفعا رأسيها .

**-** الجنود ا

ويصبح أحد المهال الشباب وقد تسلق الى اعلى البناء ، يده ممدودة نحو مدخل المصنع : « الجنود ! الجنود ! »

جلبة . وحركات مختلفة بعض الرجال يخرجون من الابنية . وآخرون يركضون نحو البوابات .

ويسمع الصياح .

- ما هذا ؟

- الجنود **!** 

- انهم يرساون لنا الجيش.

ــ الجنود ! الجنود !

يصمد الرجال الى السطوح ويشيرون بأيديهم صائحين .

– الجنود ! يأتون من الجانبين !

ويبدأ الاضطراب حتى يصبح جنونيا . يخرج جان وبنغا من بناية يحيط بها جمهرة تتضخم شيئا فشيئا .

يسمع صوت جان منادياً من وسط الجمهرة :

- ليس كلكم معاً ! وعليكم بالصمت والهدوء !

وفي وسط الجهرة تتعلق هيلين بعصبية بذراع لوسيان ،

ـ أنا . اني ..

فيقول لوسيان:

هدئي من روعك يا هيلين !

يتحدث جان في الصمت الذي عاد من جديد :

- لم يسعفنا الحظ ولكن ما علينا أن ننحي باللائمة على أحد . والآن . علينا أن ننسحب من هنا . لا سبيل الى المقاومة : ليس لدينا أسلحة وستحصل مجزرة خطيرة . ولكن ما علينا قط ان نظل هنا : إذ سيوقفوننا ويركلوننا ، قفوا صفوفا ! بسرعة !

يتردد الجهور فترة ثم تنتظم الحركة وينتظم الجهور في صفوف ثلاثة .

فيصيح جان :

كبار السن في المقدمة !

فيطيعه الجيع . ويضيف :

– والآن افتحوا البوابات .

يذهب بعض الرجال الى البوابات فيفتحونها .

يقترب جان من شيخ ذي شعر أبيض يقف في الصف الأول:

انت ايها الشيخ . تقدم الى الأمام . قل لهم بأننا خارجون واذا سمحوا لنا بالمرور سنستأنف العمل غداً • وليرافقه ثلاثة متطوعين .

يخرج ثلاثة رجال من بين الصفوف ويتجهون نحو البوابة؛ محيطين بالرجل المسن . في باحة المصنع الكبري ، اصبح جميع العمال مصطفين .

ويقترب جان من لوسيان وهيلين :

ويبتسم للوسيان :

- والآن يا لوسيان هل انت على ما يرام ؟

- جان هل نظن انهم سيطلقون النار على الاشخاص ؟

فقال جان بحركة الغافل:

- حظ من حظين .

تتطلع هيلين نحو جان بنوع من الحقد .

وترتجف شفتاها . وتقول بصوت مخنوق :

- ها انك تنتصر ا

ينظر البها جان صامتاً لفترة طويلة :

- كلا . لم انتصر .

ينطلع كل منهما للآخر طويلاً وكأنها قد أخذ واحدهما بالآخر . وتتحرك هيلين لحظة نحوه ، ثم تتراجع فجأة الى الوراء وترتمي باكية بين ذراعي لوسيار :

- اني امقته الاأريد بعد أن أراه ا

في هذه اللحظة تحصل جلبة وصيحات :

ــ ها هم قادمون ! قادمون !

يمود الرجل المسن والثلاثة الذين رافقوه الى المصنع . يتقدم نحوهم كل من جان وبنغا ولوسيان وهيلين .

انهم يقبلون . إلا أنهم يحملون أمـــرا بتوقيف آغيرا ، ولوسيان دراليتش والممرضة . لقاء هذا الشرط سيسمحون لنا بالمرور .

همهات من جانب الجمهور تحتج . يرفع جان يده طالباً الصمت .

- يحملون أمراً باعتقالنـا ، ولكن بإمكاننا الإفلات سنخرج عن طريق الجمارير . هيا اذهبوا .

يبدأ الصف بالمسير ويجتازان البوابــة يقترب بنغا من جان وهيلين ولوسيات .

ينظر إليه جان قائلًا له:

- ماذا تنتظر ؟ فهم لم يذكروك .

- فقال بنغا :
- سأبقى اذا بقيتم انتم .
- أأنت مجنون : إذا ألقى القبض علينا ، سيحتاج الرفاق إليك .

وبينا كان العمال يغادرون المصنع ، يقترب كل من جـــان ولوسيان من البوابــة الحديدية وينظرون الى الصفوف وهي تسير نحو رجال الجيش الذين احاطوا بهم واجمين مجانبين أسلحتهم . تبدو على لوسيان إمارات القلق . فسأل :

- أتظن أن هذا فخ ؟
- ــ لست أدري . وعلى كل حال؛ كان الشيء الذي بإمكاننا أن نقدم عليه.

يتطلع الثلاثة بصمت نحو الصفوف التي تتابع سيرها فيقول جان من بين أسنانه :

- وددت لو كنت أسن بدقيقتين .

ير" طابور العمال الآن بين الجنود المتراصفين على خطين . لم يبد الجيش أية حركة .

يبتعد العمال . يأخذ جان هيلين بذراعها ويومىء الى لوسيان . وبــــدا وكأنه جن من الفرح .

ــ لقد سمحوا لهم بالمرور ا لقد سمحوا لهم بالمرور !

وبدا أن لوسيان يجاريه سروراً .

وبدت هيلين محافظة على عصبيتها ، ولكنها ارتاحت بعض الشيء ا ويصبح جان :

ــ الى الجمارير الآن !

يجر هيلين وهو يركض . ويركض لوسيان الى جانبهما .

#### المحكية

هىلىن تتحدث:

- لقد خرجنا عبر الجمارير واقتدتها الى بيت سوزان . امضينا فيه ليلة ثم رافقتنا الى مزرعة عمها .

شهادة هيلين ( عما مر قبل عشر سنوات ) احدى الطرق المؤدية للحقل

لوسيان وهيلين وجان يتنزهون في الحقل . هيلين تتوسط الرجلين ويمسك كلاهما بذراعها . تبدو من ورائها مزرعة سوزان يسمع صوت هيلين : « لقد تصالحت مع جان وكنا نذهب سوياً للنزهة هو ولوسيان وأنا أما سوزان فكانت تؤثر البقاء في المزرعة ، .

تقصد هيلين وجسان ولوسيان طريقاً يصل الى التلال . يصعدون التلال سالكين طريقاً ضيقة . ثم يتوقف لوسيان :

هنا بإمكاننا المرور بسهولة :

فتسأله هيلين :

مل هذا عميق ؟

فيجيبها لوسيان:

- سيصل الماء الى ركبنا فقط . تبدي هيلين امتعاضها .

فيقول جان :

ــ وهل في ذلك ضير ؟

يجلس ، يخلع حذاءه وجواربه ويشمر بنطاونه الى مـــا فوق ركبتيه .

ويفعل لوسيان على غراره وتقول هيلين :

- قد يكون الماء بارداً .

فقال لوسيان :

- سأحملك .

- أنت ؟ حاول قلملاً .

تتحدث هيلين الى لوسيان بسخرية ملؤها الحنو كا لو تتحدث الى شقيق لها . يأخذها لوسيان بين ذراعيه وبرفعها بصعوبة :

ويقول وهو يتركها :

- أوف .

وتضحك هيلين :

ــ لا بأس ، سأجتازه وحدي .

يعود جان فينهض ! ينظر الى هيلين بوجه أقرب الى القسارة :

\_ أنا سأحملك .

فقالت ميلين:

- انت ؟

تتطلع الى جان بنوع من التحدي .

فيقول جان بلهجة المتكلم من بين أسنانه :

- ألأنه ليس لدي سوى ذراع ، هذا يكفي . وستتعلقين بعنقي .

كان لوسيان قد وصل الى ضفة الماء . هيلين وجان يتبادلات النظرات ولا شيء غير التحدي في اعينها ويصيح لوسيان :

- ماذا ؟ أتصلان ؟

- فقالت مىلىن :
- ها نحن نستمد .
- ثم تضيف مخاطبة جان:
  - \_ ماذا تنتظر ؟

تأتي اليسه وتحيط بذراعيها عنقه ، يضع جان ذراعه اليسرى تحت ركبة هيلين ويرفعها كالريشة . يدخل الماء . يشد وثاقها . ترتاح قليلا وتلقي برأسها على كتفه . ثم تنهض برأسها فجأة وتنظر اليه بغير عين الصديق . لقد خجلت من تهاونها . إن الجاذب الذي لديها تجاه هذا الرجل القاسي القوي قد تحول الى نفور العذراء من الذكر .

- ــ اتركني ! اتركني !
- يتطلع إليها جان بوجه ملؤه السخرية والقساوة .
  - أتركك ؟ ولدى الماء فوق ركبتي .
    - تبدأ ميلين بالتمال .
- فيشدها إليه . تضربه بقبضة يدها على صدره وعلى ظهره .
  - اتركني ! أقول لك أن تتركني .

لوسيان وكان قد وصل الى ضفة النهر ينظر اليها ضاحكاً . ويصبح :

- امسكها جيداً أ امسكها جيداً أ ها أنا أصل .

يعود الى المساء ، ولكن جان وبدون أن يترك هيلين يحث الخطى فيصل الضغة الأخرى . يلقي هيلين على الأرض .

تبتمد بضم خطوات وتقول بلهجة جافة :

– إني أرتاح ممن مجملني .

- ينقل الرجلان حذاءيها ، يتابعان نزهتها مع هيلين ويتسلقان فوق تلة . ما أن يصلوا الى التلة حتى يجلسوا ويتطلعوا الى المشاهد . من بعيد يرون دخان المدينة والمصانع وآبار البترول . وتسمع هيلين :
  - ــ لقد كان أقوى مني . وكان عليّ أن أتحدّ اه كل الوقت .

تجلس هیلین بین جان ولوسیان ، تراقب جان بنوع من الحقد ، ثم تقول هازئـــــة :

- بالإجمال ، لست شجاعاً فحسب ، بل انك متين البنية أيضا ؟
  - فقال لوسيان :
  - ــ هو قوي کارکي .
  - وتقول هيلين بضحكة قصيرة :
  - ماذا ؟ انه رجل . اذا لماذا تنادي بسياسة التسليم .

ينظر جان اليها بحزن ويجيب ببطء كما لو أنه يأسف على ما يقول :

- أنا لا أنادي بسياسة التسليم .
  - ولكنك ضد الاضراب.
    - ففال جان :
- فى الوقت الحاضر نعم . وضد التخريب . وقد رأيت ما جنته سياسة الاضراب. فليس علينا ان نهاجم شولشر وجلاوزته . فهم أقوياء والحكومة تساندهم بشرطتها وجيشها بإمكانهم ان يطردونا من المصانع .
  - وأن يبيدونا .
  - فتسأل ميلين :
    - إذاً ماذا ؟

ولم يجب جان هيلين مباشرة . بل يخاطب لوسيان :

- أجل يا لوسيان . وددت أن أحدثك عن هذا .

فقالت هيلين وقد جرحت في كبريائها :

مل أتطفل عليكما ؟

لم يلاحظ جان اضطراب مزاجها . ويقول بلا مبالاة :

– کلا ، ابقی منا .

ثم یخاطب لوسیان من جدید :

- لوسيان ، آن الوقت لتبديل السياسة . فالأجور بخسة . والفــلاحون يستدينون في سبيل البقاء . والمــــدن ساءت تغذيتها . نحن في وضع ثوري ستسنح الفرصة بعد خمس سنين أو عشر . وليس علينا أن نقاوم شواشر ، بل علينا أن نقاوم حكومتنا .

فيسأل لوسيان :

پهنی ماذا ؟

يضرب لوسيان على الأرض هازلاً .

يبدو أنه مأخوذ بالفكرة ومشغول البال كما لو أنه يعرف ما سيحصل ويخشاه .

ويهتاج جان ويزداد حيوية وهو يتكلم . وهيلين التي نسيت ممازحتها قبل قليل باتت تصغي إليه بدون أن تحول عنه ناظريها .

ويقول جان :

- إذاً ، علينا تغيير السياسة . لا إضراب بعــد اليوم . لا اضطراب في المصنع . بل لجنة مركزية ، تنظم حزباً ثورياً سرياً مع فروع له في جميع

المصانع . نحن نعد الآلة هل تفهم ؟ آلة هائلة بإمكانها إذ تأزف الساعة أن نقوم بالاضراب العام وبثورة مسلحة . على بنغا وتوريتن أن يأتيا بعد غد للتداول في الأمر. وبعد نحو خمسة عشر يوماً ، يصبح بإمكاني العودة إلى المدينة ومواصلة العمل .

َ – هلي أنت موافق ؟

يتابع لوسيان الضرب على حذائه دون ان يجيب .

فتبدو الدهشة على وجه جان . فيكرر :

ـ أموافق أنت ؟

يقابله لوسيان بالصمت .

فيسأله حان:

- ما الذي لا يسير على ما يرام ؟

ير فع لوسيان رأسه . وعليه سياء الاكتثاب ويتكلم بتردد :

- جان . اني ... لا أستطيع المسير معك .

ولكن لماذا أيها الأخ الصغير ؟

#### فقال لوسيان :

- أنت تعرف نتيجة مخططك . آلاف القتلى من الجانبين . لا ... لا يكنني أن أتحمل الفكرة بأني مسؤول عن هؤلاء القتلى. أنا أمقت الضمف يا جان .

لكنك كنت موافقاً على الاضراب .

- الاضرابات . كانت نوعاً من المقاومة السلبية . فلم يحصل هناك قتلى . ثم اني كنت ضد احتلال المصانع .

يومىء جان إلى المدينة والمصانع التي تطل في البعيد .

- انظر هناك يا لوسيان ! آلاف العمال حكم عليهم بالبــــؤس . أليسوا ضحية العنف هم أيضاً ؟
  - وإذا لم تكافح العنف ، ألا تكون شريكاً فيه ؟
- أريد أن أكافح العنف ولكن على طريقتي . أنا لست رجل عمل فأنا
   أكتب . أريد أن أناهض العنف بقلمي .
  - ويضحك جان ببعض الانزعاج .
    - لا تريد أن تبتل طبعاً!

يتطلع إليه جان باكتئاب ولا يجيب . يتطلع جـان نحو هيلين تطلع اليائس من قضيته :

ولكن قولي له أنت! ألا ترين انه على خطأ؟

تنظر هيلين نحو الاثنين ، توشك أن تتكلم ثم تسكت . وتممن النظر الى جان ، ثم تنجه نحو لوسيان بوجه متردد . في النهاية ، تخفض رأسها وتقول بصوت خافت وكأنها تتحدث إلى نفسها :

ــ لا أعرف .

ينتصب جان فجأة ويقول بغضب :

- أنتا مغفلان !

يبتعد . تتطلع هيلين نحو لوسيان بجنان . يبدأ لوسيان بمكالمتها ، وكأنه يود إفناع جان :

هذا صحيح . أريد دائماً أن أظل نظيفاً . ألا نستطيع الدفاع عنهم بدون ألا نتاوث ؟ هل يجب أن نريق الدماء ؟ أود " . . . أود " أن أعمل ما هو سوي .

فتقول هيلين :

ـ ولكن ما هو السوي ؟

تضع ذراعاً على كنفي لوسيان :

أراك سريع التأثر إلى هذا الحد .

يعود جان إليها . وقد هدأ روعه مغتماً من سورة غضبه يجلس في مكانه ويبتسم للوسيان الذي يبتسم له :

يتطلع إلى لوسيان بوجه المتوسل ويتابع :

- تمال معنا يا لوسيان . لا أطلب إليك سوى أمر واحد : عندما نريد أن نلجأ إلى وسائل غير سوية أو دموية ستكون معنا لتقول لنا : «قفوا» . أنت وحدك تستطيع ذلك لأنك طاهر .

تعود هيلين فتلبس وجهها الساخر ، لكن الدهشة باديه عليه وتقول :

- بالاختصار سيكون ضميركم ؟

- إذا أردتم . فهل تقبل يا لوسيان ؟

يتطلع لوسيان إلى جان بارتياح:

- مكذا ، أقبل ا

يمد جان يده نحو لوسيان مطافحاً من فوق ركبتي هيلين :

\_ إذا ، أبسط كفك .

يسك لوسيان بيد جان :

- أبسط يدك .

تنظُّر هيلين مشدوهة إلى اليدين اللتين تكادان تلامسان ركبتيها . كانت

يد لوسيان بيضاء رقيقة طريئة . وكانت يد جان كثيفة مليئة بالعقد مكسوة بالشعر حتى الساعد ذات أصابع ضخمة قوية .

وقال لوسيان:

- هاتي يدك أيضاً يا هيلين .

تقدم هيلين يدها وتضعها على يد جــان ، ثم تسحبها فجأة وتمسك بيد لوسيان وتضغط عليها .

#### المحكية

تتابع هیلین وکأنها تحدث نفسها :

- كنت أحبها كلا الاثنين ، ولكن جان كان يخيفني . كان قاسياً جداً ، ووجوده كان عبثًا علي . كان يشعر بذلك ، ويظن اني أغاويه وبما انه يعلم أن لوسيان يجبني ، فلم يحدثني أبداً . كنت أحب لوسيان حباً رفيعاً ورضيت بأن أصبح زوجة له . وعشية الزواج ..

شهادة هيلين ( عما مر قبل عشر سنوات ) مزرعة سوزان

سوزان وهيلين وجـــان جميعهم قاعدون قرب الموقد . هو المشهد الذي قصته سوزان ولكن كا تراه هيلين .

جان ينقر على ذراع كنبته . هيلين تنهض . تنظر إليه بارتباك . تذهب فتضع يدها على كتفه ، ثم تنتبه ، فتسحب يدها وتقول بنوع من الخجل ، \_\_\_ إلى اللقاء يا جان .

ويجيب جان بدون أن يرفع رأسه :

- إلى اللقاء ..
- يقترب لوسيان بدوره . يضع يده على كتف جان .
  - إلى اللقاء ..

يرفع جان رأسه نحو لوسيان ويبتسم :

- إلى اللقاء ، أيها الأخ الصغير .

سوزان تتطلع إلى المشهد وعلى وجهها يبدو التوتر ، كما لو أنها تتربص بأحدد . لوسيان وهيلين يبدآن بالصعود . في وسط الدرج ، تتوقف هيلين وعليها إمارات الألم . فيسألها لوسيان :

- ما ىك ؟
- -- لا شيء ، تعال .

تتابع هيلين سيرها . ما ان تصل إلى المشى حتى يوقف لوسيان هيلين مبتسماً ، ولكن بنوع من القلق في أعماق عينيه :

- هيلين قولي لي على التو لماذا تحبينني ؟
  - وتضحك هيلين بإحراج محتجة .
  - كلا يا لوسيان ليس على المدرج .
    - ـ قولي لي ذلك في الحال .

تضحك هيلين قليلًا وتمسك بذقنه وتقول له وكأنها تحدث نفسها :

\_ لأنك ملاك .

فقال لوسيان :

- أظن اني لن أستطيع أبداً أن أحب سوى الملائكة .

يدخل الاثنان الى غرفتهما .

## صبيحة اليوم التالي غرفة هيلين ولوسيان

تفتح هيلين الباب لتخرج . والفرح باد عليها كا تكننفها مسحــة هدوء وتنادى لوسان :

- هما تعال .
- يقترب لوسيان منها ، محرجاً .
- هل تمرفين ، إن اللحاق بهم يزعجني . يبدو أننا مغفلان .
  - إن الأمر كذلك في جميع الزيجات .

تجر هيلين لوسيان بيده . ينزلان الدرج . وفي الغرفة السفلى ، كانت سوزان وجان ينتظرانها باسمين . هيلين ، وكأنها تتحدى، تسير أمام لوسيان الذي بدا متضايقاً . تبتسم سوزان بوجه المنتصرة وتسأل :

- هل نمتا جيداً ؟
  - فقالت هملين :
  - نعم وأنت ؟
    - فقال حان :
  - ــ لقد نمنا معاً .

ويبتسم هو الآخر ، ولكن عليـــه إمارات التحدي والاكفهرار . سر لوسيان للخبر . يقترب نحو جان ضاحكا :

- بلا مزاح ؟ أنتم . . . أنتما أيضا ؟ إذا فلم تعد هيئتنا مضحكة .
  - لم يترك جان هيلين بعينيه :
  - أنتما اللذان أعطمتهانا الفكرة .

لم تعد هيلين تبتسم . تنظر إلى جان بنوع من الذهول الجاف .

هيلين تنظر إلى جان بنفس الذهول الذي قابلته به في المزرعة . جان مطأطىء الرأس يتطلع بين رجليه . تعيد هيلين نظرها على الهيئة وتقول :

واستمرت الحياة . وعدنا إلى المدينة ، بدأ جان بتنظيم النشاط السري . كانت هناك لجنة . لقد عرفتموها جميعاً بدور أن تعرفوا أعضاءها . ومن هذه اللجنة كانت تأتيكم الأوامر وهو الذي نظم الثورة وكان جان ولوسيان من أفرادها . وكذلك بنغا . وهناك ثلاثة رفاق آخرون ماتوا أيضاً ، بارير، دبيشي ، ولانجي . كانت الاجتماعات تعقد عند سوزان وجان . وفي أحدد الأيام وأنا ذاهبة مع لوسيان .

شهادة هيلين (عما مرقبل ثماني سنوات ) أحد الشوارع

تسير هيلين ولوسيان ممسكين بكراع بعضها . يدور لوسيان في شارع افقي .

تبدي هيلين دهشتها:

- إلى أين تذهب ؟
- عندي موعد مع كارليه . عليه أن يقدم لي تقرير لوبيك عن فروع المنطقة الجنوبية .
  - ــ **وأ**ين ينتظر ؟
  - أمام باثم الأحذية في شارع فردينان .
    - فقالت هيلين:
    - هذا غريب . الزاوية مشار إليها .

#### فقال لوسان :

ـ أعرف ذلك . فبنغا هو الذي حدد الموعد .

يتابع لوسيان وهيلين سيرهما .

أمامها رجل شاب يحمل حقيبة صغيرة في يده يتظاهر بالتطلع إلى واجهة أحد محلات الأحذية . من الناحية الثانية للشارع ، يراقبه رجلان بإممان .

يأخذ لوسيان إشارة مكان الرجلين . يأخذ هيلين بذراعها ويرغمها على التوقف أمام محل للمجوهرات .

- هناك شرطيان يراقبانا .
  - أنت متأكد ؟

#### فقال لوسمان:

أجل علينا تذبيه الصديق .

في هذه الفترة يقطع الشرطيان الشارع ويقتربان من الرجل حامل الحقيبة الصغيرة . يراهما الرجل من خلال زجاج الواجهة فيطلق ساقيه للريح . يطلق أحد الشرطيين النار . يسقط الرجال الشاب ، تقع حقيبته وتنفتح وهو يسقط فتتناثر منها الأوراق .

لم يتحرك لوسيان وهيلين . يديران رأسيهما نحو الرجل الصريع . هيلين تتحرك كا لو انها تشير إليه . لوسيان يمسك بها .

– لا تتحركي . علينا إبلاغ اللجنة فوراً .

#### بیت سوزان

جان وبادير ودلبيش ولانجي وقوفاً يتبادلون الحسديث . عليهم سياء

- الصرامة والانشغال . يقرع الباب .
  - فيقول جان ،
  - ـ من هذا ؟
  - فأجاب لوسيان :
    - ! نخ -

يفتح جان الباب . يدخل لوسيان وهيلين لاهثين مرتبكين . ويقول لوسيان :

- لقد قتاوا وكيل الارتباط.
  - ـ يا لله .
  - فتقول ميلين :

أراد ان يفر بنفسه حينا رأوه ، ولكنها أردياه قتيلاً . حين وصولنا
 قاماً .

ويسأل بادير :

ــ ولم ينتبها لوجودكما ؟

- رأيتهما في الوقت المناسب . فلولا فارق عشر ثوان لكنا وقعنسا في قبضتها .

وجلس دلبيش مكفهر الوجه .

لقد حصلت حوادث كثيرة منذ شهرين . لا بد وان أخبارنا تصلهم .

فيسأل جان:

أليس بنغا هو الذي عين الموعد ؟

فيقول لوسيان :

-- أجل انه هو .

يبدى جان حركة غاضية :

- هذه المرة تبدو الأمور واضحة . انتبهوا : قبل سنتين عندما احتل الجيش المصنع لم يوقفوا بنغا . وعندما كنا نحتبثين عند سوزات ، ولم يأت سوى بنغا القابلتنا . وبعدها مخمسة عشر يوما أنى رجال البوليس للنفتيش . وكنا قد غادرناه قبل ليلة . وهذه المرة الثالثة منه شهرين فيها يقتل وكيل الارتباط في موعد حدده بنغا . وأخيراً هناك شيء آخر : قبل أيام وجد بادير على طاولة بنغا كامة قصيرة من رجه ليدعى لونى ، يشكره فيها على المعلومات القيمة التي قدمها له . بالنتيجة ؟ ليس مذنبا ؟

جان يسأل رفاقه بمينيه. يومىء لانجي ودلبيش برأسيها بالايجاب. يشعل دبيش غليونه ويقول بهدوء :

- كنت أشك بأنه مذنب.

يتجه جان نحو هيلين :

وأنت يا هيلين ؟

- لست أدري . أظن انه مذنب .

يتفجر لوسيان فجأة وقد اعتراه الاضطراب:

ليس بإمكانكم !.. ليس بإمكانكم ان تحكوا على رجــــل في غيابه .
 اعطوه وسائل الدفاع عن نفسه .

فيقول جان :

- مستحيل . إذا استجوبناه هنا وكان مذنباً فلا يعود بإمكابنا ان نقتله، لأنه يذهب تواً إلى الشرطة ، كا وان تصفيته هنا عسيرة جداً .

فيقول لوسيان بلهجة المتفرغ :

- انتظروا قليلاً . فلنرغمه على كشف نفسه بدون ارتكاب خطأ . تتحدث حان بلمحة قاطعة :
- أظن ان القرار فد صدر . فمصير الحزب بأسره في الميدان . فمن يوافق على تنفيذ الاعدام فوراً ؟

يرفع كلَ من لانجي وبادير ودلبيش أيديهم .

ولا يتحرك لوسيان وهيلين .

فيقول جان :

فيقول لوسيان :

- وإذا كان بريئًا ؟

يهز جان كتفيه . تعقب ذلك هنيهة صمت . ثم يتابع جان حديثه :

- أنا آسف . ولكن على أحدنا ان يقوم بهذه المهمة القذرة . من؟ صمت. فمقول حان :
  - فليكن ذلك بالقرعة . فستثنى هيلين بالطبع .

أما لوسيان . .

تتكلم هيلين بغضب:

- عليه أن يقترع أيضاً . إذ ليس بإمكاننا أن نعمل معكم ، ما لم تحرز ثقتكم الكلية .

فيقول جان :

ــ هو ضد الإعدام .

- ــ لقد صوتت اللجنة . وما عليه سوي الرضوخ .
  - ۔ فلیکن .

جان يقسم ورقة إلى خمسة أقسام . على أحد الأقسام الصغيبيرة يرسم صليباً بقِلم الرصاص . يطوي الأوراق ويضمها في فنجان .

- أربعة أوراق بيضاء . والخامسة تحمل صليباً : فمن يسحب الصليب توكل إليه المهمة .

يضع جــان الفنجان على الطاولة يمد دلبيش يده ويأخذ ورقة فيفضها بعصبية ، يبسطها على الطاولة :

- بيضاء .

يسحب جان ولوسيان معاً . يفض لوسيان ورقته بأسرع مما فعله جـان ويقول بصوت لا نبرة له :

- لا فائدة من النص في ذلك ·

يرمي ورقته على الطاولة . تلتقطها هيلين وتريها الآخرين . ترتجف يـــدا هيلين . يتصلب وجه لوسيان . ويقول :

- أريد أن أتنفس الصعداء .

يتجه لوسيان نحو الباب . يقوم جان بحركة ليشد على يده ولكنه لا يراه أو يتظاهر بذلك . يفتح الباب . في هذه اللحظة تفتح سوزان الباب الآخر، باب غرفة الغسيل . يستدير جان نحوها ويقول ببساطة :

\_ لا جمة .

### بيت هيلين ولوسيان

داخله متواضع . ولكنه أيسر من بيت سوزان وجان . الوقت ليـــل يجلس لوسيان مرفقه على الطاولة ، ذقنه بين يديه ، منكش الوجه . وراءه هيلين قد امتقع لونها تخرج من الدرج مسدساً مغلفاً بخرقة . تعود إلى لوسيان فينظر إليها بوجه لا حراك به . فيقول :

- لا جدوى .

تظل هيلين واقفة قربه ، بدون أن تفهم .

يكرر لوسيان :

ـ لا جدوى . لن أقوم بذلك .

ينهض ، يأخذ المسدس من يد هيلين ويعيـــده إلى الدرج . لكنه يعود نحو هيلين ويمسكها .

لا أريدك أن تظني بأني جبان .

فتقول هيلين برفق :

- أنا أعلم انك لست جباناً .

- أنت لا تعرفين كم يلزمني من الشجاعة .. سأقدم استقالتي غداً .

فتقول هيلين مرتبكة :

ــ ولكن وافقت .

لم أفكر ما فيه الكفاية . لا أريد ... لا يمكنني أن أطلق النـــار
 على شخص بريء .

أتريد ان يفشى سر المنظمة بأسرها ؟
 يسير لوسيان بضع خطوات ويقع على كنبة .

- ـ لا أعرف ... لا أعرف إلا اني لن أقتل بنغا .
  - تود هيلين الاعتراض . يقاطعها لوسيان :
- كيف سأتطلع إلى نفسي يا هيلين إذا قتلت هذا الرجل وكان بريثًا ؟ تنظر ُ إليه هيلين بنوع من القساوة :
  - ـ بأي عين تنظَّر إلى نفسك إذا أوقف جان غداً ؟ `

ينهض لوسيان ويخرج بدون أن يجيب . تبقى هيلين وحــدها تذهب إلى الخزانة وتأخذ المسدس .

#### المحكمة

هيلين تواجه الهيئة :

- في هذا اليوم كنت عند جان .

كنت أريد أن أعدم بنغا بنفسي . ولم يقبل جان بذلك . فمن أجـــل لوسيان قتل بنغا .

تتدخل سوزان من مكانها :

- كان ذلك بغية القضاء عليه . وإذا كان لوسيان قد استقال فكنت ستنبعينه . كان جان يريدك أن تظلي تحت يده .

هيلين مرتبكة تنظر إلى سوزان باشمئزاز . تهم بالإجابة فيسبقها جان .

- هيلين . ما عليك حتى أن تجيبيها .
  - فترة صمت . يومىء قرانسوا لهيلين :
    - ـ تابعي .

فتقول هملين :

- في صبيحة اليوم التالي عثر على بنغا ميتاً على إحدى الطرق المؤدية المحقل . بعدها بخمسة عشر يوماً ...

شهادة هيلين ( عما مر قبل ثماني سنوات ) بيت سوزان

اللجنة تمقد اجتاعاً . الجميع يصغون بوجوه متعبة دلبيش يختم حديثه :

... أما « لوني » الذي شكره فهو رجــل اقتصاد بلجيكي . كان بنغا يرسل له معلومات عن ميزانيات عمال البترول .

فيقول لانجي :

- إذا ؟ لقد كان بريئا ؟

يومى، دلبيش برأسه بالايجاب. الجميع ينصتون فترة طويلة. لوسيان ينظر بغيظ أليم نحو جان الذي راح ، غير آبه ، يلف سيكارة ، بيده السليمة .

ويتمتم لوسيان :

اینا نحن ... اینا نحن ...

فيقول جان وهو ينظر إلى وجه لوسيان :

-- لا مجال للندم على عمل أقدمنا عليه .

ثم يخاطب الآخرين :

- نظراً لما كنا نعرفه وللخطر المحيق بنا ، لم يكن بوسعنا ان نفعل شيئًا غير ذلك وكان من الإجرام ان نتصرف بخلاف ذلك . لقد مات بنغا في المعركة . هل توافقون على إهمال القضية ؟

- فميقول بأريير
- ــ أنا موافق .
- ويقول دلبيش :
  - ــ أنا موافق .

يومىء لانجي برأسه للموافقة فيسأل جان :

- هملين ؟

تتردد هيلين لحظة وقد اشتبك نظرها بنظر جان . وهمتت بأن تقول .. ثم تتمالك نفسها وتقول :

ــ موافقة .

فيقول جان :

حسناً . يبقى هناك وجـه القضية الآخر : من ذا الذي وشى بوكيل
 الارتباط ؟

وبينا كان يتكلم ، كان وجه لوسيان قد اكفهر وتصلب ، وراح ينظر الى جـــان بمزيج من الدهشة والإعياء وكأنه يقول في نفسه : « أي مبلغ قد بلغ ا ،

#### المحكية

تتابع هيلين شهادتها:

- فمنذ ذلك اليوم قد وقع شيء بينهما . كانا يلتقيان دائمًا ، ولكني كنت أشعر بأن كلاهما يكره الآخر .

في نفس الوقت الذي كانت تتكلم فيله سمعت همهات بقوة متزايدة ، ثم غمرت الجلبة صوت هيلين . ويسمع الصياح :

و الى الموت . الى الموت . ، ويتجه من في القاعة ثجو الباب الذي يفتح فجأة يظهر نحو مئة من الثوار المسلحين صائحين : «إلى الموت ! إلى الموت !»
 قاصدين جان . يحاول فرانسوا أن يتجه إليهم ، ولكن الجمهور يقفل الممرات.

فيصيح فرانسوا:

ـ ماذا تريدون ؟ أخلوا القاعة !

يصرخ هملاق قد اعتمر قبعة امرأة ذات ريشة بكل قوة :

ـ نريد رأس الطاغية .

- نحن نحاكمه الآن . انها محكمة هنا . أطلب إليكم أن تسكتوا أو أن تخلوا القاعة .

ومن ثم ، ينحني فرانسوا نحو داريو :

اذهب وجيء بالامدادات ، وإلا فستسوء الحالة .

يوافق داريو بإشارة من رأسه ويخرج وسط جلبة الجهور .

فيصيح أحد الثوار .

ـ لا حاجة للحكم . فهو لا يستحق ذلك . اقتلوه في الحال !

فيصيح فرانسوا :

\_ قبل أن نقتله ستطأون على .

آمركم مرة أخرى بإخلاء القاعة :

تعود الضوضاء ، بمزيد من العنف .

الحضور أنفسهم قد تأثروا بحمتى الجهور . الأصوات تصبح من كل مكان :

– الحق معهم ا

- اشنقوه ا

الله عن مهزلة هذه المحاكمة !

- كفي ثرثرة !

يصيح الثائر الذي اعتمر قبعة امرأة في وجه فرانسوا :

- لا فتلقى الأوامر منك . سلمنا الطاغية ثم يتحرك وهو يستل بندقيته:
  - حجونا غر أيها الرفاق . نريد أن نأتي به !

يحاول الجمهور ان يفسح الجـال ليسمحوا للثوار المسلحين بالتقدم نحو المنصة . بعض المحلفين ينهضون . سوزان عليها سياء الانتصار الى هيلين التي انهارت . يصل الثائر ذو القبعة على بعد خطوات من المنصة . وفي لحظة من الهدوء النسى ينهض جان ويقول للثوار :

أتريدون أن تجملوا مني شهيداً ؟

فيصيحون في رجمه :

- اخرس! أيها الحائن . اسكتوه!

ينهض جان . يتقدم في الفسحة المخصصة للشهود بمواجهة الثوار والنظارة:

- أو تعتقدون أني أخاف الموت . سلوهم إذا كنت أدافع عن نفسي .

يصل الرجل صاحب القبعة على بعد خطوات من جـــان . يضربه على خده بالمندقية .

جان لا يتحرك ويقول :

اطلق النار 1 أمام انظار العالم كله ستغتالونني وسأموت سعيداً .

يتلكأ الثائر . يغتنم فرانسوا الفرصة ليذهب وينتزع منه البندقية .

## ثم يقول :

الحق الى جانبه . انت لا تستطيع أن تتصور ما ستسيئه إلينا أبها الرفيق . نحن لا نود انقاذه بل محاكمته بأيد نظيفة .

فترة من الحيرة في صفوف الجمهور ، يصل عن جانبي المنصة الحرس الذي

أستقدمهم داريو ، فيقفون بين جان والمتظاهرين .

يفهم هؤلاء انهم خسروا جولتهم . يسكتون ويبدأون بالتراجــــع نحو الباب . يهمهم صاحب القبعة قائلًا لفرانسوا :

أعد لى البندقية .

يعطيه فرانسوا إياها . ينقر الثائر على بندقيته ويقول بنبرة المهدد :

حاولوا ألا تبرئوه فلا تزال أسلحتنا معنا .

يخرج من القاعة وراء المنظاهرين الآخرين يترتب الحرس الذين استقدمهم داريو الى جانبي المنصة . يقف فرانسوا وجان على بعد خطوات من بعضها . ويقول فرانسوا :

\_ شكراً.

ثم يضيف بعد فاترة من الصمت :

- ظننت أنك كنت تربد أن يغتالوك .
  - ـ لقد غيرت رأيي .

يعود جان نحو المنصة ، في الفسحة المخصصة للشهود . يتجه نحو المحامي الذي ينظر اليه مذعوراً ويصبح بصوت قوي :

- خلصونا من هذه القذارة . فسأدافع عن نفسى بنفسى .

يتبادل فرنسوا وداريو النظرات وقـــد انبسطت أساريرهما . ويقول فرانسوا :

- هذا جيد .

ثم يومىء الى هيلين :

– تابعي .

تعود هيلين فتقف بمواجهة الهيئة . يبدو عليهـــا التأثر والتعب وباتت

تتكلم بصوت خافت .

- بعد ذليك . وقعت الثورة وأخذني جان كسكرتيرة . وأوكل إلى لوسيان إدارة جريدة و النور ، في البداية سار كل شيء على ما يرام ولكن بعد عدة شهور ...

# شهادة هيلين ( عمّا مر قبل ست سنوات ) مكتب جان في القصر

تجلس هيلين الى الطاولة . بجوار المكتب الضخم . يقف لوسيان أمام المنضدة . يجوب جان أرض الغرفة ، في يده حزمة من الصحف . يتكلم بصوت يجهد نفسه بجمله ودياً ، ولكن يبدو أنه غير مسرور الى أبعد حد :

- لا يمكن لهذا أن يستمر يا صغيري . لقد طلبت اليك مئة مرة أن
   تكف عن الكتابة عن هذا . لماذا تكنب هذه المقالات ؟
  - ـ لاني اعتقد بأنها صحمحة .
  - انها سابقة لأوانها ! سابقة لأوانها !
  - لا يمكن للحقيقة أن تكون سابقة ألوانها!

يهز جان كتفيه بانزعاج . يتابع لوسيان :

ــ لقد أوليتك ثقتي يا جان . الجيع أولوك ثقتهم. والآن لم يعد بإمكاننا ان نفهم لم تقدم على تأميم البترول . لم تسع لانتخـــاب مجلس تأسيسي . الصحافة ليست حرة . أمن أجل هذا قد قاموا بالثورة ؟

### فيقول جان :

- اذا انتخبوا مجلساً تأسيسياً فإن أول مـــا سيقدمون عليه هو تأميم البترول .

- فيجبب لوسان:
- وهذا ما تتمناه البلاد بأسرها . لماذا لا تقدم على ذلك ؟
  - قد نتسبب في وقوع الحرب . هذا سابق ألوانه :
    - يقوم لوسيان بحركة متبرمة :
- الجلس الناسيسي سابق لأوانه. وتأميم البترول سابق لأوانه.
   والصحافة الحرة سابقة لأوانها!
  - كيف يا جان ؟ أتريد أن تحكم خلافاً لارادة البلاد بأسرها ؟
    - فيقول جان بشراسة :
      - el k ?
- في هـــذه الاحوال ، لا تعتمد على في مساعدتك · يغادر لوسيان المكتب مسرعاً . يتطلع اليه جــان وهو يخرج ، يهز كتفيه ويقع على كنه منهكا :
- أليس بإمكانه أن يساعدني ؟ هل علي أن أقدم بكل شيء وحدي ؟ هيلين ، أيريد أن يشرح لهم ...
  - ماذا ؟
  - ـ انه سابق لأوانه ...
    - فتقول هيلين :
  - انت تعرف انه لن يقدم على ذلك .
  - ـ نعم ، أنا أعرف . ولكن مجتى الله . أنا الرئيس أليس كذلك ؟

#### آلة طابعة تلفظ الجرائد

المناوين الضخمة :

- « مسألة الباترول »
- ﴿ الى متى يؤجل الانتخاب ،
  - رد المترول أيضًا ۽ .
  - وبترول وديمقراطية

وبينا الجرائد تقع يسمع صوت هيلين . يقول :

لم يتراجع لوسيان كان جان غاضباً عليه ، ولم يكن يتجرأ على شيء .
 ونحو هذه الفترة بدأ بالشراب .

### مكتب جان في القصر

جان في مكتبه يقرأ عدداً من جريدة النور . عليب سياء مكفهرة غاضبة . يشير الى خادم الغرفة :

– وسكي .

يقدم له الخادم الوسكي فيشرب جان .

يقف جان بالبزة الرسمية .

ـ وسكي .

يقدم له الخادم الشراب فيشرب

في نفس المكتب يرى جان بزيين مختلفين وعلى فترتين متفاوتتين يأمر :

( وسكي . وسكي . ، ويشرب .

يقف جان ببزته الرسمية والكأس بيده . يشي قدماً ولكنه ليس مجالته الطبيعية . يسير نحو هيلين ، يقف أمامها ويلقي بكأسه على الطاولة فيحدث ضجة . يتطلع اليها بجدة . كأنه يريد ان يطلب معونتها ، ولكنه

لا يقول شئًا .

هيلين تحول رأسها بانزعاج . يسألها جان أخيراً :

- ـ هل تريدين الوسكي .
  - \_ ڪلا .
  - لماذا لا تشربان ؟

تسأله هملين بجزن ، وبرفق قلق :

- وانت با حان ؟ لماذا تشرب ؟

لم يجب جان بشيء ، يكتفي بضحكة مريرة خبيثة .

ثم يعود الى حديثه ويقول بشيء من الخبث :

ـ اذا تابع زوجك سأودي به الى السجن ، هل فهمت ؟

#### المحكمية

هملين تتحدث الى الهسئة:

- وتابع لوسيان . وعندما اتخذ جان قراراتــه حول تصنيع الزراعة ، كان لوسيان قد عاد من جولة في الريف . لقد كان ممارضاً بشدة . .

شهادة هيلين ( عما مر قبل ثلاث سنوات ) بيت هيلين ولوسيان

لوسيان يكتب في مكتبه . تقارب منه هيلين وتقرأ من فـــوق كتفه . تقوم بحركة

لوسيان ا ليس بإمكانك !

- لماذا ؟ القرارات غير عادلة وجائرة .
  - على أن أقول ذلك .
  - مل تنشر هذا المقال ؟
    - منذ الغد .
  - هذا سيولم المصيان .
    - فيقول لوسيان :
    - هذا يتعلق بجان .

هيلين تغادر مكتب لوسيان وتجوب أرجاء الغرفة . يتطلع لوسيان إليها بحنو وأسى ويعاود الكتابة .

- مل تتذكر بنفا؟
- نعم . لماذا ؟
- ــ لقد تسرعنا . وكان برنئا .
  - لا أرى النسبة .
    - فتقول هملين :

- تتخذ قرارك قبل الأوان . إن لجان مبرراته ، وقد لا تعلم انت كل شيء . دعه يجرب حظه .

يخفض لوسيان عينيه فوق ورقته ، ثم يتطلع الى هيلين . وأخيراً ، يرفع كنفيه ويمزق الأوراق الموضوعة أمامه :

- سأنتظر . ولكن إذا سارت الأمور سيراً سيئاً . .
  - فتقول هيلين بصوت ملؤه الإعياء واللامبالاة :
    - عندها تفعل ما تریده .

### القر يـــة

منزلان يشتعلان . يرى الجنود يقتادون طوابير من الفلاحين المساجين . في نفس الوقت يسمع صوت هيلين تقول : « سارت القضية سيراً سيئاً » .

# مكتب جان في القصر

هيلين تعمل على طارلتها . جان على مكتبه . يدخل الحاجب لوسيان . تنظر إليه هيلين بيأس ، جان لا يرفع رأسه . لوسيان يجتاز الفرفة بخطى وثيدة ويقف أمام جان الذي يرضى أخيراً بالنظر إليه .

- أتعرف لماذا استدعيتك ؟
  - نعم .

### فيقول جان :

- لا تكتب هـذا المقال . لا تنح باللائمة علناً على التدابير التأديبية التي ارغمت على اتخاذها . جريدتك وحدها لا تمر على المراقبة . هذا دليل على الثقة التي أوليتك إياها . ليس بإمكانك أن تكتب هـــذا المقال في أكثر الأوقات تأزماً . بإمكاني أن أكسب هذه المعركة أو أن أخسرها ، لست أدري . غير اني اعلم انك إذا كتبت هذا المقال سأخسرها .

لم يجب لوسيان . يسأله جان بعنف مستمر :

- الم تعد صديقاً لي ؟
- أنا دائمًا ضديقك . هل تذكر لماذا انتسبت اللجنة ؟ لأوقف في الوقف المناسب عندما تقوم بأعمال عنف لا جدوى من ورائها .
  - إذاً ، فقل لي فقط إ حاول أن توقفني ، ولكن لا تكتب !

- ــ أوه يا جان . لقد قلت لك رانت لا تريد ان تصغي إلي .
  - ينهض جان . يسير خطوات ويقف أمام هيلين .
    - هيلين ا
    - ترتمد هيلين وتتسمر في مكانها .
    - هملىن ! قولى له بألا يقتل صداقتنا .
  - لم تقل هيلين شيئًا . تنظر إلى جان بجنو وإعياء .
    - اجيبي يا هيلين ا
- ــ لن أقول شيئًا يا جان . عليه ان يكتب ما يراه صحيحًا .

فترة صمت . يقف لوسيان مطأطىء الرأس إحدى يديب على مكتب جان . يقترب جان من لوسيان ، يضع يده على المكتب قرب يد لوسيان . ويقسدول :

- هذا جيد . بإمكانك أن تعود يا لوسيان . ولن تصدر صحيفتك غداً.
- بإمكانك أن تفعل ما تريد : وسيظهر المقال رغم ذلك . لدي عادة العمل السري .
  - ــ لوسيان إذا فعلت هذا ...
    - سيظهر المقال غداً .

تنتصب هيلين صائحة :

ـ لوسيان ا جان ا أنتما مجنونان .

تأتي وتقف بينهما . تنظر إلى اليدين الموضوعتين فوق المكتب ، وفجأة ترى يديهما قد تشابكتا فوق ركبتها كا كانتـا عليه يوم كانوا على التلة حيث قبل لوسيان بالانتساب للجنة .

وتتبدد الرؤيا . تمعن هيلين النظر إلى اليدين المنفصلتين المسمرتين فوق

### مكتب جان . وتقول :

- ليس بإمكانكما ... ليس بإمكانكما ...

تأخذ بيديهما وتحاول أن تجمعهما .

فيسأل جان:

- هل سنشر مقاله ؟

يسكت لوسيان . جان يفلت يده بعنف .

ـ إذاً ، فهو يعرف ما ينتظره .

يستدير لوسيان بلا إجابة ويخرج مسرعاً ، تتحرك هيلين لتتبعه .

فيقول جان بغلاظة .

إبقي هذا . لا تزالين سكرتيرتي على ما أظن ؟

تعود هيلين الى مكانها وتتهالك في الجلوس على كرسيها .

يعود جان بتؤدة ويجلس في مكانه ً.

ويصيح ﴿ وسكي ﴾ فيقدم له الخادم الشراب .

## أحد الكيوف

فيه لوسيان مع أربعة رجال آخرين . يطبعون جريدة صغيرة الحجم على مطبعة تدار بالدراع . عنوان الجريدة :

الطاغية . تدمير عشر قرى .

# شارع إمام بيت هيلين

حوالي عشرة أعـــداد من جريدة النور السرّية مبعثرة على الرصيف.

شرطيان يقتادان الرجل الذي يوزعها وهما يضربانه بالعصي .

### ردهة القصر

تجتازها هيلين بسرعة لتدخل الى مكتب جان . أثنــاء مرورها ، يخفي الحجـاب جريدة النور التي كانوا يقرأونها .

### مكتب جان

جان جالس الى مكتبه تدخل هيلين وتذهب الى مكانها .

- صباح الخير يا جان .
- صباح آلخیر یا هیلین .

جان يكتب بوجه معتم . تقلب هيلين أوراقاً مطبوعة على الطارلة . تحاول أن تقرأها ولكن عينيها تعودان للنظر نحو جان بقلق محموم . يتابع جان الكتابة بدون أن يرفع رأسه . هيلين تحاول أن تقرأ من جديد . فيقول جان فجأة بصوت مبهم :

ـ مىلىن ا

فترفع رأسها ، ولكن جان غارق في أوراقه ويتابع :

- سأستقبل رئيس المنظمة عند الظهر . بازمني تقرير هودريك . .

لم تتمكن هيلين من الاجابة . فأومأت برأسها قليلاً . يحتسي جان قدح الوسكي وسط السكون . يضعه فوق الطاولة فيحدث ضجـة ، ترتعد هيلين

# وتنهض فجأة :

يرفع جان نظره إليها. في هذه اللحظة يفتح احد الحجاب الباب ويدخل: - أصحاب السيادة الوزيران داريو ومانيان .

يدخل داريو ومانيان ويجلسان أمام مكتب جان. تعود هيلين الى الجلوس شاردة . تنظر بإمعان إلى الساعة التي تشير إلى الماشرة . ثم يختفي عقربا الساعة ، شريط أسود يدور على نفسه ويغطي الإطار . أصوات جان ومانيان وداريو المبهمة تمتزج بأصداء تزداد قوة . ينفلت الشريط عدثا صوت انفجار فتقع هيلين على طاولتها إلى الأمام ورأسها بين يديها . ينهض جان صائحاً :

هيلين!

يركض إليها . يشير إلى داريو ومانيان بالخروج .

- عودا في الساعة الثانية أ.

يأخذ هيلين بكتفيها ويرفعها ، بينا يذهب داريو ومانيان . وتتطلع هيلين في عيني جان .

وتسأله :

- لقد قرأت أليس كذلك ؟

لم يجب جان بشيء . يبدر انه يُتَألم .

## وتصيح:

- مــا أنت صانع بلوسيان ؟ إذا أمرت بتوقيفه فلن يعود! تـكلم! ما أنت صانع به ؟ أجب! أجب!

لم يجب جان بشيء . إنه منهوك القوى. تفهم هيلين فجأة وتبدأ بالصياح:

- طاغية ! طاغية ! قاتل ! اني اكرهك !

ثم تنهض وتغادر المكتب ركضاً ...

### الحكية

هيلين صامتة . ارتبك وجهها بالذكرى التي تقصها . ثم تتابع سرد القصة :

- ومضى عام . لم أر فيه جان ولم يسع هو لمقابلتي . لم يكن بإمكاني أن أتوصل لمعرفة مكان لوسيان . لقد بحثت في السماء والأرض ، ولكن جميع الأبواب أوصدت دوني . مجثت عاماً كاملاً بدون جدوى . وذات مساء ...

شهادة هيلين ( عما من قبل سنتين ) بيت هيلين

هيلين تعود إلى بيتها منهكة متعبة . تتوقف أمام بيتها سيارة جان الطويلة البيضاء . تنظر إليها مشدوهة وتصعد الدرج سريعاً وتدخل إلى بيتها . جلس جان في الصالون . ينظر إليها بوجه بارد وعميتي الألم . فتسأله هيلين :

ــ لماذا أتيت ؟ انك ترهبني .

فيجيب جان بعد هنيهة من الصمت :

- لوسيان يعاني سكرات الموت .

لم تقل هيلين شيئاً . تستند إلى ظهر كنبة .

يتابع جان :

- سيارتي تحت . استقلبها . إنه في مستشفى تيراغ .

- يثردد لحظة ثم يسأل بخجل :
- هل أستطيع أن أرافقك ؟
  - ۔ کلا ۔

تنهض هيلين ثانية وقد ظل وجهها الممتقع أشد قساوة ، تمر أمام جان بدون أية كلمة ، وتنزل الدرج وتستقل السيارة .

### المستشفى

مرضة تتقدم هيلين في ممشى فسيح . تتبعها هيلين بخطى متثاقلة ، كالسائر في نومه . تفتح الممرضة باب غرفة فيها لوسيان بمفرده . يتنفس بصعوبـــة مغمض العينين . تقترب هيلين من السرير وتمسك بيــــد لوسيان الذي يفتح عينيه ويقول بصوت ضعيف :

- أنت ألس جان هنا ؟

تومىء هيلين برأسها بالنفي .

يغمض لوسيان عينيه من جديد

#### المحكسة

مىلىن تتحدث :

لقد توفى في الساعة الخامسة صباحاً .

تمر فاترة صمت ، ثم تضيف :

ــ هذا كل ما لدى أن أقوله .

يتطلع الجمهور نحو هيلين بمطف يصحبه التأثر . تدير ظهرهــــــا وتهم بمفادرة القاعة . يفسح لها الجمهور الطريق لكي تمر ولكنها تسمع صوت جان منادياً :

- ميلين !

تستدير هيلين ، فيقول جان :

-- إنقي .

تتردد هيلين لحظة ، ثم تعود باتجاء المحكمة .

ينهض جان قائلًا :

ـ سأهم ...

يقاطعه فرانسوا بحركة .

يهمس في أذنه أحد الثوار وقد دخل من طرف القاعة .

ويسأل فرانسوا :

فيقول الثائر:

ــ في دار البلدية .

**-** من ؟

فيقول فرانسوا:

\_ حسنا .

يتجه نحو الجمهور ويعلن :

- إن ممثلي الشعب من يتألفون مؤقتاً من ممثلي النقابات والثوار المسلحين

قُد انتخبوني في الحال رئيساً للحكومة المؤقَّتة .

تعم القاعة صيحات الحماس . الجميع وقوفاً ، والجميع يصيحون . يرفسع فرانسوا ذراعه فيعود السكون .

- سأتابع هذه المحاكمة حتى النهاية . وبصفتي رئيساً منتخباً للحكومة أقيم دعوى الحق العام على الطاغية . لكني ملزم بتأجيل الجلسة . ستجتمع المحكمة من جديد هذا المساء في الحادية عشرة .

ويصفقون من جديد . يصبح من في القاعة بضعة أشخاص يغادرون القاعة . يصعد فرانسوا المنصة ويصل إلى المخرج في الزاويسة ، بضعة ثوار يحيطون بجان ويخرجونه . يتطلع جان أثناء سيره إلى هيلين التي تغادر القاعة .

# مكتب جان في القصر

يدخل فرانسوا بخطى مترددة إلى المكتب الكبير . يتطلع فيمن حوله ، وعلى وجهه نفس الملامح المتهيبة التي اكتنفت وجه جان عندما تسلم القصر .

يتجه فرانسوا نحو المكتب ويذهب للجلوس إليه في هـذه اللحظة يرى الخادم يقدم إليه الكنبة باحترام كلي .

فيقول فرانسوا بضحكة قصيرة :

ها أنت هنا ! حسنا ، اذهب إلى البـــاب وادخل الوفود . وليس
 كلها مما .

فينحني الخادم ويذهب إلى الباب الذي يسمع من خلفه ضجيح صاخب . يخرج الخادم ثم يمود ، ووراءه قد خفت الضجيج في الردهة ، ويعلن ،

وقد مصاهر كلينو .

ينهض فرانسوا شاحب الوجه نشعر انه مضطرب من الانفعال . يدخــل المندوبون ويقفون في نصف دائرة أمام المكتب الكبير .

وفي الخارج ، تحت نوافذ القصر ، يضحك الجمهور ويغني ويصيح .

وفي المكتب حيث جلس فرانسوا ، أخذ يتحدث إلى المندوبين :

- انني أكرر لكم ذلك . سياستنا هي عين ما تطلبون . سياسة تفرض نفسها . قبل كل شيء وضع حد للارهاب إطلاق سراح السجناء السياسين . وإلغاء التدابير الاستثنائية في الأرياف . إعادة حريسة الصحافة . ودعوة البلاد في أسرع وقت ممكن لانتخاب المجلس التأسيسي .

د أعرف انكم تنتظرون بياناً عن سياستنا بالنسبة للبترول والقطاعات غير المؤنمة حتى الآن من صناعتنا . سأقدم بهذا الخصوص بلاغاً من الاذاعـة هذا المساء عند منتصف الليل وكل ما أستطيع ان أقوله لكم الآن ، هو أنه في هذا الميدان ، كما في غيره ، لن يكون دم الثوار قد أريق عبثاً .

يجيب الثوار بالقبول .

وبينها فرانسوا يتكلم ، يأتي الخادم ويهمس شيئًا في أذنه . فيقول فرانسوا مدهوشًا :

- فلمنتظر

يقول الخادم كامات أخرى . تزيد دهشة فرانسوا ويتصلب وجهـــه . ينهض ويقول للخادم :

- هذا جيد .

ثم إلى المندوبين :

- فليبدأ العمل في أسرع وقت ممكن ، أيها الرفاق. ففي ذلك مصلحتنا جمعــاً . يحيي فرانسوا الجمهور بحركة من يده . ينسحب هؤلاء . من أحد الأبواب يدخل الخادم شولشر الذي يصحبه رجل في الخسين جاف الملامح رقيــق ، يلفت الانتباه ، ذو وجه وقح بتأدب . ينحني شولشر أمام فرانسوا .

ـ أنا شولشر ، رئيس مصافي البترول .

فيقول فرانسوا:

ــ ألديك الشجاعة للسير في الشوارع . فكثير من الناس يودون تمزيقك.

فيقول شولشر مبتسماً:

ـ أعرف كيف أدافع عن نفسي .

ثم يشير إلى صاحبه:

- ها هو السيد كوت سفير بلادنا .

يتبادل الرجال الثلاثة تحيات باردة . يقترب السفير من فرانسوا خطوة .

- هل أنا أمام رئيس الحكومة الجديد ؟

ـ نعم .

فىقول كوت :

- لم أشأ انتظار الاشعار الرسمي لكي أكامك. وإن حكومة بلادي شديدة الاهتام في العيش في وفاق مع حكومتكم وأود ان أنقل إليها في أسرع وقت إجابتكم على هذا السؤال: أصحيح أن إحدى التهم الموجهة لجان آغيرا هي أنه لم يؤمم البترول ؟

- هذا صحبح .

مل علینا ان نستدل من هـــــذا علی إیضاح حول سیاسة حکومتکم
 بشأن البترول ؟

- يجبب فرانسوا بغضب:
- ان محاكمة آغيرا هي محض داخلية . أما بشأن السياسة التي ستنتهجها الحكومة؛ فستعرفونها كمواطني من البيان الذي سألقيه في منتصف هذه الليلة:
  - هذا رائع . منى تعتقدون انه سيعاد الاتصال الهاتفي مع الخارج ؟ فعقول فرانسوا :
    - آمل أن يتم ذلك بعد الظهر .
- في هذه الحال ، أتلقى الأوامر من حكومتي ومن الممكن أن 'أطلب إلى سيادتكم مقابلة « قبل ، الخطاب .

يشدد السفير بسخرية على كلمة « سيادتكم » . وما ان يتم حديثه حتى ينحني بأدب أمام فرانسوا ، يفعسل شواشر على غراره . يصحبها فرانسوا حتى الباب . ينادي حارساً يقف في الردهة :

أعدوا ثلاث سيارات وخمسة عشر رجاً مسلحين لمواكبة سعادته حق السفارة .

يبدي السفير وشولشر امتنانها بحركة . لا يجيب فرانسوا وينظر اليها وهما يذهبان بوجه قاس يشوبه قلق مبهم .

## الى جوار قاعة المحكمة

في الممرات والقاعات المجاورة لقاعة المحكمة ، ينتظر الجمهُور الذي كان يحضر الجلسة استثناف المحاكمة . كثيرون ينامون متمددين على الأرض أو ساندين ظهورهم للجدران . رجل واقف ينام متكثاً على بندقية .

ينزلق من وقت لآخر ، فيستيقظ وينهض ثم يعود إلى النوم . وبعضهم يتناول فطوره جالساً على الأرض . ومنهم من يناقش . وعندما يفتح باب القاعة على مصراعيه ، تزاحم على المقاعد : النـــاس يوقظون بعضهم البعض يرتبون مؤونتهم على عجل ويزحفون على قاعة الحماكمة واطئين من لا يزال نامًا .

#### المحكسة

يعاد جان إلى مكانه في الوقت الذي تمتلى، فيه القاعـة بضجيج صاخب . يعود المحلفون إلى الجلوس في أمكنتهم وقد أعياهم التعب. كا تجعدت ملابسهم وتقلصت سحنهم وطالت لحاهم .

يأتي فرانسوا ويأخذ مكانه . قد حلق ذقنه ويبدو نشيطاً . تجلس هيلين على كرسي أعد لها في وسط الفسحة بمحاذاة الصف الأول .

تتلىء القاعة بسرعة ويأخذ كل مكانه .

ينهض فرانسوا فيعم الصمت على الفور ويعلن:

- الكلام للدفاع.

ينهض جان ويقول بلهجة ساخرة :

- الدفاع هو أنا .

يسير خطوات ليأتي ويأخذ مكانه في الفسحة المخصصة للشهود . وهنساك يظل واقفاً إلى نهاية شهادته على بعد خطوات من فرانسوا وهيلين . يخاطب الهنئة أولاً :

- لقد ربحتم وهذا أفضل لكم . وليس لدي حسابات أؤديها أمامكم ولا آسف على شيء .

ثم يواجه هيلين :

- إليك وحدك يا هيلين أريد أن أؤدي الحسابات. لقد أحببت لوسيان. وليس بإمكانك أن تقدري كم كنت أحبه .
  - فتقول هيلين :
  - ـ كنت تحبه ومع ذلك قضيت عليه .

يشير إلى الهيئة بيده:

- هؤلاء قاموا بثورتهم ، والآن سيقتلونني وأنا سعيد بذلك . فحياتي أثقــــل من أن احتملها . لكني لا آسف على شيء يا هيلين . لا بنغا ، ولا لوسيان ، ولا القرى المحروقة . ولو سمحت لي الفرصة لقمت بذلك منجديد.

يشعر الجمهور بالتحدي فيستقبله بالصفير والاستهجان. وينتصب جان وينظر إلى القاعة بقساوة:

- الجميع . حتى لوسيان !

تزداد صيحات الاستهجان ، بالرغم من فرانسوا الذي يطلب المودة إلى الصمت بيده وصوته . يتابع جان ويرفع صوته السيطرة على الجلبة التي تزداد شيئًا فشيئًا .

أيها المففلون المساكين ! تؤمنون بأن السياسة ستتغير : ولن يتغير سوى الأشخاص .

يشير باصبعه إلى فرانسوا الذي حلس:

- ستنتهج سياستي ا ستنتهجها لأنه ليس هناك من سياستين اثنتين . أتتصور بأني سأبرر سياستي ؟ بل أنت الذي ستبررها بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر .

ثم يمود إلى مخاطبة هيلين من جديد . والقاعة التي أوشكت ان تكون ساكنة أخذت تهدأ بمقدار ما كان جان يمن في حديثه ، ثم يصبح الصمت كليا .

- إصغي يا هيلين . انها قصة العنف . كان العنصف في كل مكان في البداية . في نفسي وفي خارج نفسي . كان جدي قرصاناً عجوزاً . قتل أبي رجلاً بالمذراة . في القرية . كنت أشهد الفلاحين يصرعون أبناءهم ونساءهم وهم سكارى . وأنا فلاح عنيف مثلهم . ولكن في الثانية عشرة من همري سحقت ذراعي تحت الأقدام في معركة بين الصبية ، وأضحى العنف يرهبني، وأتيت إلى المدينة حينا تمكنت ، ولاقيت فيها العنف .

شهادة جان ( عما مر قبل ثلاثة عشر عاماً ) أحد الشوارع

شارع بائس في حي فقير . أمام إحدى الحوانيت يقف بضع نساء على صف واحد . بأوجه ساءت تغذيتها ، أوجه بغيضة ملجاج . بضعة رجال يجلسون ومن بينهم جان . يرتدي بزة قديمة من عمال المناجم وقبعة رخوة متهدلة . يسمع صوت جان يصيح بقوة : « عنف ! بؤس ! » رذاذ من المطر ينهمر . تفتح بضع مظلات يرفع جان قبعة سترته . وراءه تقف امرأة تحمل طفلا . تنحني فوق ولدها لتحميه قدر الامكان من المطر . يلامس جان كتفها ويشير اليها باعطائه الطفل . يفتح جان سترته : تناول الامرأة الطفل لجان فيضعه إليه بمعزل عن المطر .

في هذه اللحظة ، يظهر صاحب الحانوت في الباب معلقاً لوحة : « لا شيء بعد الآن للبيع » . يسكت الناس بعض الوقت إستياء ثم تأخذ امرأة بالصياح : - يا للقذارة ! انهم يسخرون منا ! إمضوا إلى قبوه لتروا إذا لم يكن لديه شيء لبيعه !

يبدأ النسوة الواقفات صفاً بالصياح والاحتجاج و قسندر ! متاجر ! » يتفرق الصف ويتجمهر الناس أمام واجهة المحل. صياح وتهديد. حجر يكسر زجاج الباب الذي وراءه نرى صاحب الحانوت قد ذعر .

يأتي رجال الشرطة راكضين وهم يصفرون وبيدهم عصيهم . محاولون تفريق الناس . يرفض النساس ، فتظهر قساوة الشرطة في الحال . لكات ورفسات ، تقع امرأة على الأرض. ينقض شرطي على جان وهراوته بالهواء . يتجنبها جان ويفر . يجوب زاوية الشارع ويتوقف مزعوجاً من الولد الذي لا يزال يحمله فوق ذراعه السليمة . يعود نحو الشارع الذي يقع فيه المحل ، ويرى أم الطفل تتخبط صائحة بين اثنين من رجال الشرطة يقتادانها بقساوة . يقترب جان من الشرطيين ويشير إلى الولد .

ُ الصبي هو ابنها .

أحــــد الشرطيين يتطلع إلى الولد بدهشة ، بدون ان يترك الأم التي لا تزال تتخبط .

ويسأل الشرطي :

- انه لك ؟

- انه .. انه لي صغيري .

يأخذ الشرطي الصبي تحت ذراعه الأيسر وكأنه حقيبة ويستمر بسحب الامرأة مع زميله .

يتطلع جان إليهم يسيرون وهو جامد في مكانه ، ويسمع صوتـــه وسط الشارع :

- عنف . بؤس . مجاعة . بؤس في كل مكان . في كل الشوارع ، أمام كل الحوانيت ، كان الفقراء يزبجرون . وكان عدم الرضى يزداد . عند ذلك لجأ الأغنياء لوسائلهم الكبرى .

# شارع آخر

على الحائط علقت يافطة عليها رسم كاريكاتوري ليهودي ذي أنف معقوف، ويدين كأنها المخالب كا كتب عليها: وإنه اليهودي الذي سبب شقاءك ، ويسمع صوت جـان يقول: ولم أعد أستطيع أن أتحمله! لم أعد أستطيع !

يسير جان في شارع فقير . يلطم شيخًا عجوزًا يرتدي أسمالًا وكان يسير منكسرًا على عصاه . وأمام أحد الخازن ، تنتظر فتاة صغيرة ، حساملة بيدها طفلًا وسخًا . في زاوية الشارع يلعب أحد الأولاد بالكرة يحمل آلة تقوم مقام الرجل تمسك بساقه حتى الركبة .

صوت جان بردد : ﴿ عنف ا بؤس ! ﴾

يتطلع جان هنيهة إلى الطفل ، ثم يضيع نظره . يبدأ بالركض يأنساً .

إنه حلم ! يركض ، يصل إلى شارع في الأحياء الجيلة . تمر سيارة رائعة ، يسبقها راكبون على دراجات نارية يعتمرون خوذات . إنها سيارة الوصي يخرج جان مسدساً من جيبه ويطلق النار على الوصي فيخر صريعاً . رجال الشرطة ينقضون على جان الذي يلقي قنبلة ، في حين يسمع صوته يقول بغيظ و بؤس ! عنف ! وضد العنف لم أكن أرى سوى سلاح واحد هو العنف ! ، ثم يتبدد الحلم : ولا يزال جان في الشارع يتطلع إلى الولد الكسيح الذي يلعب بالكرة ، ثم يتابع سيره ويدخل أحد البيوت . ويقول صوته : « نحو هذه الحقية انتميت إلى منظمة سرية . »

# بعد ذلك بأيام

في الشارع ذاته ، وأمام اليـافطة ذاتها ، يقف جان وثلاثة من العيال الأقوياء يتفرجون عليها . يستديرون فجأة ويسمعون صوتاً يقول : « الموت لليهود » .

على مقربة منهم محل لبيع العقاقير وابلي كوهين، رجال ونساء يتظاهرون بصياحهم أمام المحل و مستغل يهودي قدر ا مستغل ا ، بين صفوف الجهور محرضون يدخل ثلاثة منهم إلى الحانوت ويخرجون تاجر العقاقير بوحشية وقد امتقع لونه من الخوف . يهم الجمهور بتمزيقه .

يقترب جان ورفاقه الثلاثة . فجأة يقف رجل بين الجهور وبين الرجل اليهودي . إنه لوسيان . إنه أحسن هنداماً من جميع من يشتركون في المشهد. يصبح ويداه في جيوبه :

- لا تمسوا هذا الرجل .

يقول أحد الأشخاص بمن دخلوا الحانوت بهزء :

قد تمنعنا أنت من ذلك ؟

فيقول لوسيان :

- أمنعكم من ذلك . ولكن ليس بالقوة بل ستصغون إلي" . أيها الرفاق لا تنخدعوا ، هــــذا الرجل مستغل مثلكم ، وهو بائس مثلكم ، يحاول تحويل غضبكم .

اثنان من المحرضين وكانا يمسكان باليهودي يتركانه ويذهبان الى لوسيان ، فيقول أحدهما :

- هل انتهیت ؟

– كلا لم أنته ِ اصغوا أيها الرفاق . . .

- يضرب الرجل لوسيان بقبضة يده على بطنه فيطويه على نفسه لم يشر لوسيان بأنه يود الدفاع عن نفسه . يعود فيقف ويتابع :
- أيها الرفاق ، ليس صحيحاً أن هنالك يهوداً وآريين : فهناك فقراء ومستغلون !

يضربه الرجل مرة أخرى . وفي وجهه هذه المرة . فيقول لوسيان :

ـ لن أدافع عن نفسي ا

يتشاور جان ورفاقه الثلاثة ويتدخلون في المعركة . وتمر لحظ ــــة فيقع المحرضون الثلاثة أرضاً . يسمى بعض الرجال ممن يمسكون باليهودي أن يساعدوا المحرضين . معركة يقطعها طلق تاري . يسقط اليهودي . الدهشة تعم المتخاصمين الذين يتوقفون ثم يتفرقون بسرعة . يركع جان ولوسيان قرب العجوز ويرفعانه . فيقول جان :

- لديه حسابه .

يقول لوسيان :

- ما كان عليكم ان تضربوا هذا الرجل.
- لو لم نمر لكنت قضيت ربع ساعة من النحس:

لقد تكلم بحنان ولكن لوسيان راق له . ويقول لوسيان :

- بالنسبة لي لم يكن ذلك ليؤثر . ولكن أنتم .
  - ماذا ؟
- فلأنكم ضربتم أطلقوا النار . فالعنف ينادي العنف .
   يتطلع جان إلى لوسيان بوجه غير آبه . ويقول :
  - أنحمله إلى بيته ؟

كلاهما يحمل الميت إلى دكانه .

يسمع صوت جان « منذ ذلك اليوم أصبح صديقاً لي . .

### احد الاقنية

جان ولوسیان یتنزهان علی الطریـــــق . یسمع صوت جان : « صدیقی وأخی . ولکن لیس نظیری . ،

يتوقف لوسيان . يتابع بغضب حديثاً كان قد بدأه منذ زمن :

-... أن أغرس هذا في رؤوسهم جميعاً. فالشرط الأول ليكون المرء إنسانا هو أن يرفض أي اشتراك مباشر أو غير مباشر بعمل من أعمال المنف.

يصغي جان إليه ، موزعاً بين إعجابه الودي بطهـــارة لوسيان وهزئه من قلة تجربته . ويسأله :

- وأية وسيلة تلجأ إليها ؟
- كل الوسائل ! الكتب ! الصحف ! المسرح .
  - أنت مع ذلك بورجوازي يا لوسيان .

فأبوك لم يضرب قط أمك . ولم تضربه الشرطة أبداً ، كما وانه لم يطرد من المصنع بدون إيضاح أو تحذير ، لا لشيء سوى ان المصنع يخفض عــــدد عماله . لم تواجه العنف . ولا يمكن أن تحسه مثلنا .

# فيقول لوسيان :

- إذا عرفت العنف ، فهذا سبب أشد لاجتنابه .
  - أجل . ولكنه في أعماق نفسي .

#### المحكمسة

### يتحدث جان لهيلين :

- لقد لمست عنفي على الفور وكان يرعبك . ولم تجب هيلين واحمر جان.
- ــ قولي ! اعترفي بأن العنف كان يرهبـــك . تتردد هيلين ، ثم تقول يصوت خافت :
  - ــ لا أعرف .
  - ــ كنت أظن انني أرهبك .

يتبادلان النظرات . لم يعد سواهما في القاعة . لم يهنما بفرانسوا ولا بالهيئة ولا بالناس الذين كانوا يصغون إليهم بصمت كلي وتقول هيلين .

- لم تكن ترهبني . تلك كانت الكبرياء . كبرياء فتــاة صفيرة . كنت أحب قوتك ولكني لا أريد التنازل أمامها .
- أحببتك منذ اليوم الأول . كنت أحبك أكثر من نفسي وقد أعطيتك للوسيان لأني كنت أحبه كأخ . لو كنت تعرفين يا هيلين ما كان في رأسي لملة زفافكما .

# شهادة جان ( عمّا مر" قبل عشر سنوات ) مزرعة سوزان

جان وسوزان واقفان في القاعة الكبرى في أسف ل الدرج ، سوزان تنحني على يد جان الدامية ، وتفرغ من تضميدها . يتطلع جان نحو الدرج الذي صمدت منه هيلين ولوسيان . وفجأة تضطرب رؤياه . انه حلم : يدفع سوزان ، يمسك بسكين عن الطاولة ، يتسلق الدرج ، يفتح بأب غرفة لوسيان ! ينظر إلى لوسيان وهو يقبل هيلين المنبطحة على السرير . ترتفع

ذراع جان ، تمسك يسده المضمدة بالسكين ، ويضرب لوسيان . ثم يتبدد الحلم : ولا يزال جان في القاعة الكبرى . تفرغ سوزان من تضميد يده وتنظر إليه بشوق . جان الذي كان لا يزال يتطلع نحو الدرج ، يلتفت نحو سوزان ويشعر بوجودها آنئذ فقط . يسمع صوته يقول :

« كانت امرأة هناك . . · »

ينحني جان فوق سوزان ويقبلها بوحشية

#### الحكة

جان وهيلين يتواجهان . تخفض هيلين رأسها وتلاعب طرف فستانها ، يقف جان ويبدأ بالمسير ذهاباً وإياباً . لا يمرف لمن يتكلم . للهيئة ؟ لهيلين؟ لنفسه ؟ للجمهور ؟ لم يتطلع إلى أحد .

في هذه الحقبة فهمت ما كان يجب عمله . كان رجال البترول جد أقوياء ، وكان وراءهم بلد كبير أما بلادنا فصغيرة . لا يجب أن نقابلهم وجها لوجه . الانتظار . كان الموقف ثورياً . كان من الواجب إعداد الثورة ، وتنفيذها ومن ثم الابقاء عليها ، حتى اليوم الذي نصفي لهم الحساب فيه . في البداية كانت يداي نظيفتين . نظيفتين كيدي لوسيان لم أكن سعيداً ، غير اني كنت أشعر بقوتي ونظافة يدي مثم أتى ذلك اليوم الذي طرقت بابي فيه . .

شهادة جان ( صمّا مر قبل ثماني سنوات ) بيت سوزان

جان يعمل في غرفة الغسيل . جان يمير الانتباه فيسمع نقاشاً حـاداً

- بین سوزان و امرأة أخرى . ینهض فیسمع سوزان تقول ،
  - ــ أكرر لك انه ليس وحده .

یفتح جان باب غرفة الفسیل ویری سوزان وهیلین وجها لوجه . سوزان بسحنة معتمة هیلین مضطربة .

يقول جان بنوع من اللوم ولكن بلهجة ودّية :

- ولكن ماذا هناك يا سوزان ؟ أنت تعلمين أن لا أحد في الفرفة وأنا أنتظر فيها هيلين .
  - من أجل هيلين ، أجل بالطبع .

يتحرك جان مذعوراً ويكتم حركته .

وقال بهدوء : من أجل هيلين ، ومن أجل جميع أعضاء اللجنة . تعمالي يا هيلين .

يفتح باب غرفة الغسيل ليدخلها . تمر هيلين . تريد سوزان اللحاق بها . يوقفها جان ويسأل هيلين :

- ــ أتريدين أن تحدثيني عن أعمال ؟
  - نعم .
  - يعتذر جان من سوزان بإشارة .
- ـ آسف يا سوزان عليك أن تتركينا .

سوزان غاضبة تقفل الباب بنفسها عليها بدون ان تقول شيئًا. يقترب جان من هيلين ، وهي في حالة من الاضطراب القوي .

- ماذا هناك ؟

- لم تجب بشيء . يمسكها بكتفها ويهزها .
  - قولي ماذا هناك ؟
    - فتسأل هيلين ،
    - ۔ این بنغا ؟
    - جان مشدوهاً :
      - بنغا ؟

اين استطيع أن أجده ؟

يتطلع إليها جـان لحظة بدهشة . ثم يذهب فجأة إلى الباب ويفتحه . كانت سوزان وراءه : كان يبدو انها تصغي أو تتطلع من ثقب البـاب تتراجع وهي تتطلع إلى جان بكراهية . يقفل جان الباب في وجهها ويعود إلى هيلين .

ويقول :

- ـ بنغا ؟ هل هو لوسيان الذي أرسلك ؟
  - · Ж –
- ينظر جان إلى حقيبة هيلين ينقر عليها بعصبية .
  - ويقول بلهجة حالة :
    - ليس لوسيان ..
  - ثم ، يضيف فجأة :
  - اعطني حقيبتك .

- فتصبح هيلين :
  - ـ كلا .
- يستولي جان على حقيبة هيلين .
- بخرج منها مسدساً ملفوفاً بخرقة .
  - ويقول:
  - آه ! إذا لوسيان لا يريد ؟
    - جان ، ليس ذلك لجبنه .
      - فيقول جان بمرارة :
- أعرف ذلك ، فهو لا يريد أن يلطخ يديه .
  - إذا انت ... انت ، تريدن .
    - فتقول هيلين :
      - -- نعم ،
  - وتخفض رأسها وتقول بصوت غامض :
    - ــ ما نحن إلا واحداً . وهو ، أنا .
- يتشنج فم جان قليلاً . يفتح الخرقة وينظر إلى المسدس ويبتسم ابتسامة جافـــة .
  - ــ ولكن هذه لعبة ! ماذا تريدين أن تفعلي بهذا ؟
    - قل لي أين بنغا . هذا كل ما أسألك .
- يذهب جـان إلى الطاولة يلقي فوقها المسدس ، ثم يستدير نحو هيلين

- ويقول ببسمة ماؤها المرارة:
- أنظنين أن قتل رجل أمر يسير ؟
- لم تجب هيلين بشيء . ويقول جان .
- وبعده ؟ أتظنين أن المرء يبقى كا هو ؟

ينظر إليها بألم بدون أن يتكلم ، ويسمع صوته المبحوح يتمتم بنوع من اليأس :

- لماذا أنا؟ لماذا درماً أنا؟ أليس لدي الحق بأن أبقي على يدي نظيفتين. لا أريد أن أقتل . فهو الذي كلف بذلك . .

ثم ينتفض جـــان . ويمود فيقترب من هيلين ويقول لها بهدوء وبنوع من الحنو :

- انها من عمل الرجال يا هيلين . ثم إن الأمر يصبح خطيراً إذا أخطأت هدفك .
  - ـ سوف لن أخطئه.
  - قد تخونك أعصابك . ليس لدي الحق بأن أسمح لك بذلك .

يبتسم بحنو لهيلين ومن جديد ، وبدون ان يحرك شفتيه ، يسمع صوته الحموم :

- لا أريد أن أقتل . أنا أكره العنف .
  - لقد تلطخت يداي . أكثر أو أقل .
    - من أجلي ستقله يا جان . من أجلي .

ينظر إليها باشتياق . ويقترب منها . تشمر بأنها سيتعانقان ، ولكن في

- النهاية ، يستدير جان بجهد ويقول :
  - من أجل لوسيان .

#### الحكمية

- جان أمام ميلين .
- كان ذلك أقسى مما كنت أظن .

كان جان في اجتماع سري للبترول . كان عائداً عن طريق مقفر وكنت أنتظره ...

شهادة جان ( عمّا مر قبل ثماني سنوات )

# طريق ريفي

الطريق مقفرة . جان واقف ، يلقي ظهره إلى شجرة . يسمع من بعيد صفيراً مرحاً يقترب . انه بنغا . صفيراً مرحاً يقترب . انه بنغا . يسمع صوت جان يقول : « كان من الأفضل أن أفتله أثناء مروره . ولكني أردت ان اكلمه . لم أكن أريد أن أقتله قبل أن أكلمه . ،

يتقدم بنغا بدون أن يحث خطاه وهو يصفر دامًا . يخرج جار من وراء الشجرة .

بتوقف بنغا .

من هنا ؟

يسلط قنديله على جان .

- انت يا جان لقد افزعتني . ظننت انهم رجال الشرطة .

يتابع طريقه . يسير جان إلى جانبه .

فيقول بنغا :

هل تعود إلى المدينة .

وبما أن جان لا يجيب يسأله :

- ما بك ؟

يصمم جان على الكلام:

- بنغا إنك خائن . سلمت كارلين .

يتوقف بنغا على عجل وينظر إلى جان مشدوها . توقف جان أيضا . يرى بنفا المسدس في يده فتتحول دهشته إلى عزاء . ويقول : ﴿ أُوف ﴾ فينظر إليه جان مبغوتا .

فيقول بنغا .

- إذاً هـذا ! منذ ثلاثة أشهر وأنا أشعر بأني مشبوه . ثلاثة أشهر ولم أعد أفهم فيها شيئاً . سينقضي الأمر اليوم . أنا لست خائناً يا جان . أقسم لك ذلك على رأس زوجتي وأولادي . فيقول جان :

- اثبت ذلك .

- كيف تريدني أن أثبت ذلك ؟

يتطلع إلى جان ويفهم فجأة أنه يهم بقتله .

- ما حييت إلا في سبيل اللجنة. اليوم تحكمون علي بدون أن تسمعوني.

حسناً . اصنع ما شئت .

لم يستطع جان أرب يجيب . ينم وجهه عن عياء عذب يقارب التفجع . فيقول بنغا :

ستكون سميداً أيها القذر ! فلن أزعجك بمد الآن .

يرفع جان مسدسه .

- انت الذي دبرت كل هذا ، ألس كذلك ؟

وصممت على قتلي بنفسك .

يطلق جان رصاصتين . يتقوس ظهر بنغا بدون أن يقع . ويقول بنوع من السخرية :

يا مجرم ! لا أود أن أكون في مكانك حين تعلم اني كنت بريئاً .

يطلق جان النار مرة أخرى فيسقط بنغا . يتطلع جان الى الجسم المدد عند قدمه .

#### المحكمة

جان واقف أمام هيلين ينعم النظر الى قدميها ويقول بصوت أصم :

- بعد ذلك بشهر ، علمنا أن بنغا كان بريئا .

شهادة جان ( عما مر قبل سبع سنوات ) بيت لوسيان وهيلين

لوسيان جالس على كرسي بوجه مطبق . جان يقف قبالته ساكتاً

حزيناً. يضع يده على كتف لوسيان الذي يفلت منه : يتطلع إليه جان بوجه لائم متالم :

- لوسيان ا هل أرهبك ؟
  - يداك ملطختان بالدم .

## فيقول جان :

- أجل. يداي ملطختان بالدم. غير أني جنبتك تلطيخ يديك أنت. أخذت كل شيء على عـاتقي. أو تظن بأنه لم يكن بودي أن تظل يداي نقيتين ، أنا أيضاً.
  - لم أطلب إليك شيئا .

يتطلع جان إلى لوسيان بوجه ملوه الإعياء بدون أن يجيب .

#### المحكسة

# جان يتحدث إلى هيلين :

ابتداء من هذه اللحظة لم أعد كما أنا . في البداية ، قررت ان أكافح بالعنف . ولكن ظننت اني لن ألجأ إليه إلا ضد أعدائنا . ومن ثم أدركت اني في دوامة وانه كان علي "، في انقاذ القضية ، أن أضحي حتى بالأبرياء .

« لم يعد بوسعي ان اكتسب حبك . لقد فقدت صداقة لوسيان . بدأت سوزان تكرهني . أصبحت وحيداً أشعر بنفسي بغيضاً ، فلو استطعت مساعدتي . . .

فتقول هيلين مرتبكة :

- لم أكن أعرف يا جان ، لم أكن أعرف ذلك .
  - هل قال لك لوسيان بأن سوزان كتبت له ؟
    - ــ سوزان ؟ كلا .
- قبل أيام من اندلاع الثورة ، وجدت مسودة في أحد الأدراج . كانت تتهمنا بأننا نخونها . ولم يحدثني عن ذلك قط .

## فتقول هيلين ،

- كا انه لم يحدثني أنا عن ذلك . إلا أنه لم يصيدق أقسم لك بأنه لم يصدق . أقسم لك بأنه لم يصدق .

فيقول جان بحزن :

ـ قد مجوز . ولكنه لم محدثني عن ذلك .

ثم يتجه إلى سوزان :

إذا أردت أن تعرفي ، فمن أجل هذا هجرتك ولم يعد بنيتي أن أراك .

تحاول سوزان وقد امتقع لونها وزمت شفتيها ان تقول شيئك . يتابع جان من غير غضب :

- لقد أحببتني يا سوزان . ولكنك لم تكوني صديقة . كنت تقطعين لحم طعامي ، أجل . كنت تعنين بي كممرضة . ولكن عندما كنت بقربك ، أحسست دائمًا بأني وحيد . ما كنت أكرهك . وقد حصل ، ولا ريب ، مني بعض الخطأ .

يسكت هنيهة ، ثم يخاطب هيلين من جديد :

ومن ثم اندلعت الثورة قبل أوانها . أجمل قبل أوانها . قبل بوقت طويل . غير أنها ما ان بدأت حتى وجب تنظيمها أحسن تنظيم . وقد فزنا وطردنا الوصي على العرش .

شهادة جان ( عما مر قبل سبع سنوات )

مكتب جان في القصر

لم يكن قد مضى سوى ساعات على تسلم جان ورفاقه للقصر ، يتناقش جان ومانيان وداريو وفرانسوا واقفين وسط الحجرة من الزاوية كان الخادم يراقبهم . تحت النوافذ كان الجمهور المتحمس يهتف : و عاشت الثورة ! عاش آغيرا ! آغيرا ! آغيرا ! .

يبدو التأثر على مانيان وداريو وفرانسوا . أما جان فوجهه معتم . ينقر داريو على كتفه وبإشارة من رأسه يدل على النافذة ويقول :

میا

فيقول جان :

ــ في الحال .

يتطلع إليه كل من داريو ومانيان بدهشة . ويقول مانيان :

- جان . ألست سعيداً ؟

يهز جان رأسه .

- إنه سابق لأوانه. سابق جداً لأوانه. إن أصعب الأشياء لم يتم تنفيذها بعد . الآن علينا انقاذ الثورة . يتابع الجمهور الصياح . فيقول داريو :

\_ عليك أن تحدثهم . ـ

يتردد جان لحظة ، يدخل أحد الحجّاب ، يقترب منه وهو يهم بالظهور من النافذة ويهمس في أذنه . فيقول جان :

- كنت أشك بذلك . وها أنا ذاهب .

يلحق بالحاجب إلى غرفة صغيرة لاصقة بالمكتب حيث ينتظر كوت ، السفير . ينحني السفير أمام حان بوقاحة متأدبة :

- أنت رئيس الحكومة الجديد ؟
  - ـ نعم , وأنت سفير ...
  - نعم . هل بإمكاني الجاوس ؟

فيقول جان مشيراً إلى كرسي :

- اعذرني .

يجلس السفير ويتطلع حوله :

ـ هل كانت شقة الوصي الخاصة ؟

يقوم جان بحركة من ضاق ذرعاً :

ابدأ بالوقائع .

يسمل السفير قليلًا ليجلي صوته :

- كلفتني حكومة بلادي بأن أقول لكم بأنه ليس في نيتها التدخـــل في شؤونكم الداخلية . وبالنتيجة يا صاحب السيادة فهي تمترف بسلطتكم .

\_ رائع .

ويتابع السفيد : وليس هناك سوى نقطة لن نتهاون بها لأنها تتملق

بمصالح رعـايانا : عليكم أن تحافظوا على الوضع القائم بشأن الامتيازات البترولية .

- سأخبرك عما سنقره في الوقت الذي أراه مناسباً .
- إن كل مساس لأملاك مواطنينا يمتبر من جانب حكومتي حالة حرب. ولحمـــاية طلبنا عند الاقتضاء ، وضعت حكومتنا خمس وثلاثين كتيبة على طول حدودنا .

ينهض جان ويتطلع إلى السفير بوجه بارد :

- أنا مسرور باعتراف حكومتكم بالنظام الجديد الذي اختارته بلادنا ، وأرجوك أن تؤكد لها بأننا نود العيش أصدقاء مع جميع جيراننا .

ينحني أمام السفير الذي نهض ويعود إلى مكتبه . الجمهور لا يزال يصبح تحت النوافذ . يندفع داريو نحو جان :

ـ جان أرجوك اظهر على الشرفة .

يعبر جان المكتب ويذهب إلى الشرفة . يصيح الجمهور ويهتف له . يحييه جان بيده ثم يعود إلى المكتب متعباً مضطرباً . فيقول مانيان لاتما :

- ـ جان كانوا ينتظرون أن تتكلم . لماذا لم تقدم على ذلك .
  - ـ ليس لدي شيء أقوله لهم .

### الحكمة

يتابع جان كلامه:

- لم يكن لدي شيء أقوله لهم . وأنت يا فرانسوا عندما أتيت على رأس

وفد البترول ، لم يكن لدي شيء أقوله لك . لم يكن الأجنبي ينتظر سوى حجة لسحقنا كان يجب ان نصمد . كان علينا أن لا نمس البترول في سبيل انقاذ الثورة .

يتطلع فرانسوا نحو جان باهتمام بارد ويسأله :

- الصمود كم من الوقت ؟ بما كنت تتأمل ؟
- الصمود عدة سنوات . من الآن وحتى سنتين ، أو ثلاث على الأكثر ، سينشب نزاع بين قوتين كبيرتين أنت تعرفها جيداً . هــذا أمر لا يود له . عندها تسحب القوات التى تهدد حدودنا وتصبح أيدينا طليقة .
  - وإذا غزونا منذ بدأ الحرب لتأميم البترول ؟
- لن يُعدُوا لنا سُوى قسم ضئيل من إمكانياتهم : باستطاعتنا الوقوف في وجهها .

فيقول فرانسوا:

- بانتظار ذلك كان عليك أن تعطينا نظاماً ديمقراطياً ولم تفعل ذلك . يهز جان كتفيه بإعياء :
- إن أول قانون كان سيقرر المجلس التأسيسي هو تأميم البترول . وهذا ما يؤدي إلى الغزو الأجنبي ، إذ يعين الوصي إلى الحكم وتتم تصفية الثورة .
- لقد بانوا يكرهونني . جميعهم : عمالاً وفلاحين ، وكل الرفساق حق لوسيان . كان يجب الصمود خمس سنوات وست. الصمود مع كل هذا الكره.

يشير بحركة نحو الجمهور :

- كل هذه الكراهية! انظري ، انظري إليها في عينيها ، ها قد مرت

> شهادة جان ( عما مر قبل ثلاث سنوات ) مكتب جان في القصر

يحتسي جان قدحاً من الويسكي ويضعه على الطاولة . أمامه لوسيات وداريو يعودان من تحقيقهما في الأرياف . تجلس هيلين إلى طاولة العمل. ويقول لوسيان لداريو :

- اذهب . فأنا لن يطردني كخادم .

يخرج داريو . يظل جان ولوسيان وجها لوجه .

فىقول لوسىان :

- - لذمهم سنوات من الدعاية والتربية لكي يتقبلوا ذلك .
    - إذا إنها الجاعة في غضون ستة أشهر .
- انتزع ملكية البترول من الأجانب؛ يصبح لديك نقد تستبدله بالقمح.
  - لا أستطيع ذلك!

يتطلع جان امامه . يرى دبابات الأعداء تزرع الريف . يناجيــه صوت لوسيان :

- أتوسل إليك يا جان . لديك متسع من الوقت . غير طريقك .
  - لا يزل جان ينظر إلى الدبابات . يقول بصوت متعب :
    - لا أستطيع الا أستطيع . .
- تختفي الدبابات . جان يتطلع إلى وجه لوسيان الذي استشاط غضباً .

ويقول لوسيان :

- في هذه الحال ، لا تعتمد على لمساندتك .

يخرج من المكتب على عجل . يضرب جان على الطاولة بكأسه الفارغـة يلأه الخادم . ينهض جان ، يسير خطوات ويجلس الى مكتبه وهو ينظر الى هيلين وكأنه ينتظر منها العون . يسمع صوته الأصم يقول :

- المنف! المنف دائمًا! انقاذهم بالقوة . تصنيع الأرياف بالقوة . ماذا فعلت يا إلهي اليعكم علي " بالعنف ؟ ماذا بإمكاني ان أصنع ؟

#### الحكمة

جان ينجني فوق هيلين مثبتاً نظره فيها!

ماذا كان بإمكاني ان أصنع يا هيلين ؟ فاو ساعدتني ! لو ساعدتني !
 هل فهمت بأني كنت أدعوك لتساعديني ؟ ألم تقرأي في عيني ؟

شهادة جان (عما مر قبل ثلاث سنوات ) مكتب جان

جان يجلس الى مكتبه والكأس في يده ، ينعم النظر الى هيلين بنوع من التمهل الملتاع . ويسمع صوته :

ـ لأنه كان لدي العنف في الرغبة. كان بودي أن آخذك بين ذراعي و...

يقترب الحادم من جان ويهمس في أذنه ، ويطلعه على الساعــة . ويقول صوت جان :

کانت لدی نسوة أخریات ...

يلحق جان بالخادم الى غرفة صغيرة ملاصقة للمكتب ، حيث تنتظره

فتاة جميلة مثيرة وتقول :

- صاحب السيادة ، انه شرف كبير أن تقترب إلى ... لم تكن لدي الشجاعة لأصدق ، يبدر انني أحلم .

يتطلع إليها جان ببسمة ساخرة أليمة. يقترب منها بينا هي تتابع كلامها ويسكتها إذ يغرس بسمة على شفتيها . ويقول صوت جان :

د النساء ! الويسكي ! ومن ثم هذا الكابوس! » الدبابات تحوب الحقول

#### المحكمة

جان أمام هيلين:

- وتمرفين التتمة .

دمر الفلاحون الدبابات وأحرقوا المحاصيل . كنت أعلم انهم سيقدمون على ذلك . وكان من اللازم احراق القرى واعتقال آلاف الأشخاص القضاء على المصيان . الدوامة مستمرة . كان من الواجب الصمود ستة أعوام. ومن ثم طبع لوسيان منشوره . .

شهادة جان ( عما مر قبل ثلاث سنوات ) مكتب جان

جان يجلس الى مكتبه . أمامه وزير العدل ، يحمل في يده عــدداً من جريدة النور السرية وهو يصيح :

ــ مل قرأت ؟ يجب أن تشنقه ا

يضرب جان على الطاولة ويصعق الوزير بنظرته. يذهب الوزير إلى النافذة

- ويشير الى جان كي يلحق به . كلاهما يتطلع من النافذة في زاويــة الشارع ، كان أحد الصبية يوزع البيانات على المارة . ويقول الوزير :
- في جميع أنحاء المدينة . لم يعد عمال البترول ينتظرون سوى إشارة ليتحركوا . يجب إعادة النظام وكذلك تخويفهم . لا يزال جان يتطلع الى النافذة . ينقر بإصبعه على المربع ثم يخلص الى القول :
  - ــ أوقفه ·
  - . جلبة كبرى معادية .

#### الحكمة

النظارة تصفر وتصبح ، يتطلع جان الى الجمهور الساخط بدون أن يراه ثم يعود الى هيلين :

- طيلة سنة ، لم أغيض عيني .

يظل مستمراً ؛ عيناه شاردتان نحو هيلين . ثم تضيع رؤياه . ويتذكر .

شهادة جان ( عما مر قبل سنتين )

غرفة جان في القصر

جان مستلق ، عيناه مفتوحتان ، يتقلب فوق سريره . يقول صوتــه : « العنف ! العنف ! » .

ينهض جان ولوسيان اليهودي الذي اغتيل في الشارع .

يسقط بنغا على الطريق وهو يتطلع الى جان بكراهية ( العنف ! »

قرية تحترق . الرشاشات تقرقع .

الجنود يضربون الفلاحين بالسياط .

الدبابات تتقدم في الريف . صوت جان يكرر : « العنف ! » جان في سرىره ، يجلس فجأة .

ينادي : ﴿ كَارُلُو ! كَارُلُو ! ﴾ ويضغط على زر الجرس .

- يظهر الحادم . فيقول جان :
  - ــ ويسكي .
  - يقدم له الخادم الشراب.
- اذهب وآت بداریو علی عجل . بفرغ جان کأمه ویسکب کأماً آخر .

### بعد ذلك بلحظات

يلف جان نفسه بمعطف النوم ويجلس في سريره . يدخــل داريو بجراسة الخادم .

سأله حان:

- عل ذهبت لمقابلة لوسيان ؟
  - فيقول داريو:
- نعم . وقد عدت منذ ساعتين .
  - لاذا لم تأت لمقابلتي ؟
    - ظننت أنك نائم .
- \_ أنا لا أنام قِط . إذا ؟ هل قدمت إليه اقتراحي ؟
  - قلت له انه طلىق غداً إذا حافظ على هدوئه .
    - \_ وماذا أجاب ؟
- قال انه في ذات اليوم الذي يطلق فيه سراحه سيعود إلى الكتابة ضدك.

يتطلع جان لداريو بوجهه الميت . ثم يكتنف وجهه فجأة غضب ملؤه الاضطراب ويقول .

- اذهب ولما لم يتحرك داريو ، يبدأ جان بالصياح :
  - أخرج ، أخرج ، يا لله !
- يخرج داريو ببطء . يسكب جان لنفسه كأساً من الويسكي ويشربه .

## الحكية

جان قبالة هملين .

- ذات يوم ، قالوا لي انه مريض . ذهبت لقابلته ...

شهادة جان ( عما مر قبل سنتين )

معسكر المنفيين

تتوقف سيارة جان الكبيرة البيضاء في باحـــة المعسكر المركزي . يترجل جان .

يقدم له أحد الضباط التحية ويقتاده إلى مصح المسكر . كان لوسيان وحده في الزاوية ، ممدداً قد نحل جسمه ولمعت عيناه . يتجه جان نحو الضابط :

۔ او کنا

يخرج الضابط . يأخذ جان مقعداً ويجلس عليه قرب سرير لوسيان ، الذي يبتسم له بإعياء .

فيقول له جان بصوت مخنوق :

ـ يا أخي الصغير !

فىقول لوسمان :

- فكرت بأنك ستأتي .

- هل أنت محال سيء ؟

كلا . ولكنني سأموت في ريعان الشباب .

يمسك جان يد لوسيان ويضمها في يده 1

۔ أتكرهني ؟

لا ، بل ألومك . فأنا أبقيت على نظافة يدي حتى النهاية . ولا آسف
 على شيء .

يسحب يده من يد جان وينظر إليه بقسارة :

- \_ يداك ملشتان بالدماء.
  - فىقول جان :
- أعرف ذاـــك . أو تظن اني لم أكن أود أن تبقى يدي نظيفتين أنا أيضاً ! ولكني لو كنت مثلك لظل الوصي على عرشه . فالطهـــارة من الكماليات . لقد سمحت لنفسك بذلك ، لأنني كنت إلى جانبك وكنت ألطخ يدى .

یفتح باب المصح . یرتعد جان إذ یری منفیین یدخلان وبیدیها طبقات ملیثان . یصیح فیها أحد الحراس : « أخرجا ! »

يخرج المنفيان راضخين مغتاظين .

فيسأل جان :

- ما هذا ؟

فيقول لوسيان :

ـ بعض الرفاق . عليهما أن يأكلا في الخارج لأنك أتيت لزيارتي .

يخفض جان رأسه .

ويقول لوسيان :

ــ ليس من أجل نفسي أكرهك . بل من أجلهم .

يرفع جان رأسه بنوع من الغيظ :

- قلت لك اني لست بآسف على شيء !

كان علي انقاذ الثورة . فاو أبمت البترول لاندلعت الحرب .

فيقول لوسيان مشدوها :

ـ ولماذا لم تقل ذلك ؟

- لم يكن باستطاعتي .

مل كان من الواجب نفي هذا العدد من الأشخاص لإنقاذ الثورة ؟
 فقول جان .

- فلو أعاد الأجنبي الوصي إلى الحكم ، ألم يكن حصلت حوادث نفي

تفوق هذه بمئة مرة . كان عليَّ أن أختار .

ينهض جان ويسير بمحاذاة سربر لوسمان .

- لوسيان إن كل البلاد ضدي . وبعد سنة أو سنتين ، سأخلع وسأرمى بالرصاص .
  - \_ إذا ؟
- بإمكاني ان أصمد خمس سنوات ، وخلفائي لن يستطيعوا انتهاج سياسة غير سياسقي ، غير ان الثورة قد تم إنقاذها ، وبعد سنوات ، سيعود المنفيون ، ويصبح بإمكاننا تأميم البترول ، وسيصبح الناس سعداء بفضلي أنا ، الطاغية الذي سيلعنونني أيضاً . وأنت ، ماذا صنعت ؟ وما ينفع الحديث عن العدالة ما لم نسع لإحقاقها ؟

ينظر لوسيان إلى جان بنوع من اليأس:

لاذا تقول لي هذا هل تريد أن أموت يائساً ؟

ويقول لوسيان :

. Y . Y -

يعود جان للجلوس على المقعد قرب لوسيان ممسكما رأسه ببديه .

- أنظن بأني لست يائساً بدوري ؟ أخذت كل شيء على عاتقي . جميع الجراثم وحتى موتك . كما واني أرتاب من نفسي .

يرفع جان يده ويضع فيها يد لوسيان .

\_ جان ، أظن اني أفهمك .

ينهض جان رأسه ، يسأل لوسيان بنوع من القلق :

مل كان من الأمور السيئة أن يبقى المرء نقياً ؟

- أنا . أنا لا أعتقد ذلك . بل أظن انه كان يلزم رجال من أمثالك يلزم الكثير من أمثالك . لوسيان ، لقد صنعنا ما استطعناه ، لقد خـــدم كلانا حتى النهاية . إصغ . ذات يوم سيغزون القصر وسيحكمون عليّ بالموت . اني أتمنى ذلك تقريباً . ولكن شيئاً واحداً يهمني ! أود ان أعرف إذا كنت

# **أنت** تبرئني ؟

يضغط لوسمان على يد حان بقوة :

- لقد صنعت ما استطعت إليه سيبلا .

يضع جان يده حول كتفي لوسيان ويشده إليه :

ـ يا أخى الصغير .

## المحكية

ينهض فرنسوا ويسأل جان :

من يثبت لنا بأنك تقول الحق ؟ من يثبت لنا بأن لوسيان قد برأك ؟
 لا شيء : بإمكانكم أن تفكروا ما تشاؤون .

يتجه جان بلهفة نحو هيلين ، فتقول له هيلين :

\_ اني أصدقك .

وبعد ان تكلمت هيلين ، أخذت هي وجان يتبادلان النظرات ، وكا جرى عند دخول هيلين إلى القاعة ، اختفى جميع الناس . لم يعد هناك سوى هيلين وجان في القاحة . ثم يقول صوت فرانسوا : « رفعت الجلسة » . وظهر الجهور من جديد يتدافع إلى المنافذ . تنسحب هيئة المحلفين للمناقشة . ظل قسم من النظارة في أمكنتهم . بضعة حراس وحجاب يتنقلون . يظل جان في مكانه واقفاً وتقترب هيلين منه . لقد عزلا نسبياً في الفسحة الواقعة بين المنصة وصف المقاعد الأول . هيلين مرتبكة . يسألها جان :

- هل تغفرين لي ؟
- ــ اني أصدقك يا جان . أصدق كل ما قلته .
  - ــ لم أكن أتمنى غير ذلك قبل أن أموت .
    - تتطلع هيلين نحو جان بنوع من اليأس .
- لاذا لم تتكلم قط ؟ لماذا لم تقل قط بأنك كنت تحبني ؟
- كنت أظن بأني أرهبك . كنت أحبك كثيراً يا هيلين :

أحببتك منذ اليوم الأول .

وتصمد الدموع إلى عيني هيلين .

- أنا أيضاً يا جان . أحببتك في الحال .

انه خطأي . لقد كذبت على نفسي بسبب الكبرياء . كنت أحبك ، لكنك كنت ترهبني . كنت أجدك شديد القوة شديد القساوة . ولوسيان كان نظيراً لي . كنت أظن بأنك لا تحتاج لأحدد وشئت ان أتحداك . فهدل تغفر لي أنت بدورك ؟

- هيلين !

يهم جان بالكلام ، ولكن المحلفين يعودون إلى أمكنتهم ، ويتدفق الجمهور على القاعة من جديد . جان وهيلين منفصلان عن بعضها ، يعودان إلى الجلوس ، كل في مكانه بدون ان يتفارقا بأعينها .

يسكت الجهور ، عندما يقف رئيس المحلفين ويعلن بإشارة من جان:

- تعلن هيئة المحلفين بأن المتهم مسؤول عن كل التهم الرئيسية الموجهة إلىك. .

يعود الرئيس إلى الجاوس. ويقول فرانسوا ببساطة :

ـ الموت

يتمالى التصفيق بين صفوف الجمهور ،تتصاعد صيحات سرعان ما تنطفي..

يظل الجهور صامتاً على الإجمال . ينهض جان يأخذ حارسان مكانها على يساره وعلى بمينه ويقتادانه نحو الخرج . تنهض هيلين وتود أن ترتمي نحو جان . يسك فرانسوا بها . وعندما يمر جان أمامها يبتسم لها . فتقول له هملن :

- أحبك يا جان .

فيقول جان :

\_ شکراً .

ويذهب بين حارسيه .

## مكتب جأن

السفير قبالة فرانسوا يتكلم بأدب ولكن لا يكاد يخفي ما ينطوي عليه كلامه من تهديد . يصغي فرانسوا إليه بشجاعة .

ويقول السفير :

- إن حكومتنا لا تتمنى أكثر من إقامة علاقات ودية مع حكومتكم على اني مكلف بإبلاغكم بأنه إذا أقدمتم على تأميم البترول وانتزاع ملكيته من رعايانا ، سنعتبر ذلك بمثابة حالة حرب .

فيقول فرانسوا :

- ـ ليس لحكومتكم حتى التدخل بشؤوننا الداخلية .
- كا تشاء يا صاحب السيادة . وأذكرك بأن يلادك صغيرة وبلادنا كبيرة .

تمر فترة صمت . ويكرر السفير بأدب :

- تنتظر حكومتي إجابة دقيقة .

فيقول فرانسوا:

ـ لن نمد يدنا للبترول .

ينحني السفير مبتسماً ابتسامة ساخرة .

- لا ننتظر من سيادتكم أكثر من ذلك .

ثم ينسحب . من الباب يتطلع الخادم نحو فرانسوا :

ـ وقد عمال البترول بانتظارك يا صاحب السيادة .

فيقول فرانسوا:

انتظر . اعطني كأساً من الويسكي .

يقدم له الخادم الشراب بدون أن يقول شيئًا ثم يومىء للخـــادم ويقول بوجه معتم :

ً ... أد**خ**لهم .

النهاية

طبعَ هَذا الكِتابَ عَلى مَطايِع وَارمكتَبَةَ الحِياةَ للطِبَاعَةِ والنُشر بَيْرُوتَ . شَامِ شُرِيَا مَتْلِغُونَ ٢٢١٩٣ صَ. بِ ١٣٩٠



كيروت - شكارع سوريا - بيكاية كابت

تلفون: ۲۲۹۹۲۰\_ ۲۷۲ ۲۵۵ \_ ۲۲۹ ۹۲۳

ص.ب: ۱۳۹۰

برقيًّا: مَضِيَّة مَيْاة . كيروت

1940

منشورات دارمكتبة الحياة